





www.daralfiker.com

عمان – الاردن، هاتف: 4621938 + 962 و الكيس: 4654761 6 962+ ص.ب: 183520 عمان 11118 الأردن بريد الكتروني: info@daralfiker.com • sales@daralfiker.com



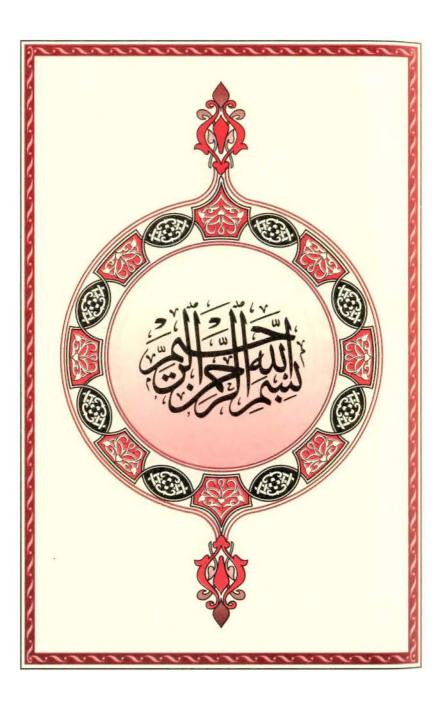



مَــلِكِ بدون ألف

عد أنعت علهم (

لم بعد السملة أبة



إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُّ وَعَلَى أَنْصَلُوهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (١) يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٠٠٠ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّمَلَالَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ

عَالَّنَدُرْتَهُمْ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف

أبصرهم إمالة فتحة الصاد والألف

> الناس امالة فتحة النون والألف

يُخَدِعُونَ ضم الباء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

يُكذِّبُونَ ضم الياء وفتع الكاف

وتشديد الذال

السُّفَهَاءُ أَلاَ وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة بِأُلْكِنفرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

وَأَبْصِـٰرِهِمُ إمالة فتحة الصاد والألف

لِلْكِيْفِرِيِنَ إمالة فتحة الكاف والألف

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمَّ بُكُمُّ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْوَكَصَيِبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِينَ ١٠ يَكَادُٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُ هِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَمَاءَ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٣٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتَ لِلْكَفِرِينَ (3)

وَبَثِيرِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكَلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنذَاٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَارَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي ثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَ تِأْوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



إِنِّيَ أَعْلَمُ فتع الياء وصلاً

هَوُّلاً إِن الشاط الهمزة الأولى وصلاً مع التوسط أو القصر

إِنِيَ أَعْلَمُ

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ( ) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَوَّ كُلِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِينَ اللهِ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسَكُنُ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّبِهِ عَكَامَتٍ فَنَابَ عَلَيْهً إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ (٧٧)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَنَنِيَ إِسْرَآهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِتَنِي فَٱرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ = وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَنِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ 👚 ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ يَنَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ الْأَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوالَّتُهُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

النار إمالة هنعة الندن والإلف



الله بدل الماء

وَعُدْنَا

مُوسِينَ تقليل فتحة السين والألف

اُتَّخَذَتُمُ انفام الدال في النا،

م موسى بالنقليل وقتا

موسى مالتقليل

بَارِ<del>قُكُمْ</del>

اسر بَارِي**جُمُ** 

۴. إختلاس الكسرة (الموضعين)

كمُوسى بالتقليل

نرى إسالة متحة الراء والألف

وَٱلسَّلُويْ

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّهُ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ( ) شُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( ) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَكَفُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ اللَّهِ بَارِيجُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( وَ إِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَنْفِرْ لَكُرْ خَطَايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْلَنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱصّْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ ۗ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِثُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَتَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكُ بَالَّذِي هُوَخَيُّ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن

نَعْفِرلَكُمُ اجهان ۱۰ ادغام الرامة اللام ۲۰ اظهار الكونوس

مُوسِیٰ بالتقلیل

يَــُمُوسِيٰ بالتقليد

عَلَيْهِ مِ الذِّلَةُ عراليم وساليم والنصدري إمالة فتحة الراء والألف

> مُوسِیٰ بانتقلیل

يَأَمُن كُمْ وجهان ١. إسكان الراء

يَأَمُن كُمْ ٢. اختلاس ضعة الراء

> ابدال الواو مهادة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِّيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلُفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَّةَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشْنَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُمَّتُدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَاٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرُهُ تُمْ فِيمَّ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ الله

الموتى

فَهُیَ الله،



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَّا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنُبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٧) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَبُكِ بَالَى مَن كُسَبَ سَيْتُ لَهُ وَأَحْطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ، فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِيَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْفَ وَٱلْبَتَنِينَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ﴾

اً شَخَدَتُمُ إدغام الذال إدغاء الذال

النّارِ إمالة عنمة النون والالف

ٱ**لْقُرْبِيٰ** بالنظيدُ

للنساس إمالة هنعه النون والالف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا أَلَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۚ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَل لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

إسكان الهاء

بالتقليل وهفأ

الكيفرين إسكان النون وللكيفرين وللكيفرين وللكيفرين إسكان النون إسكان النوا وللكيفرين وللكيفرين وللكيفرين إسكان الهاء وللكيفرين وللكيفرين وللكيفرين ولا الكيفرين ولا الكيفرن ولا الكيفرن ولا الكيفرن ولا الكيفرن ولا الكيفرن ولا الكيفرن ولا الكيفر ولا

الغ الغيريا العيريا

علوبهم العِجْلَ وسلا وسلا يأمري المان الوا المان الوا

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنُكُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِثْكَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ = أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنْزِلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَنفِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّكُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ المِنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ الله وَلَنْجِدُ نَهُمْ أَحْرَصُ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيْوَةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أُحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَمِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَ عَلَى فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُقُ لِلكَيْفِرِينَ ١٠ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِنَنَتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَكَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ كِتَنَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

النالة المتحة النون والألف

و كُشَّرِئ إمالة فتعة الراء والألف

لِّلْكُلْفِرِينَ إمالة فنحة الكاف والألف أَشْتَرِكُ امالة فتعة الراء والألف

وَلِلْكَانِهِ بِنَ إمالة فتحة الكاف والألف

كُنزلَ اسكان النون وتخفيف الزاي مع الزاي مع

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَنكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَيلةُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَكَذَابٌ أَلِيدٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَّيْكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ إِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِقِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ال وَأَقِيمُوا الصَّكَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَىٰ اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ

\$ 13 P

نستها هنج النون الأولى والسين يهمزة ساكنة قبل الها،

> مگوسی بالنقلبل

فقد ضَّلَّ إدغام الدال المضاد

نصري إمالة هندة الداء والألف

وهو

النصري إمالة هنعة الراد والألف ( الموسعين)

ٱلدُّنْيَا التقليل

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدِّيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُّ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا للهُ عَلَالًا سُبْحَنَّهُ أَبِل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَضْعَابِ ٱلْجَحِيمِ (١٠)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَينِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۗ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١٠ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ٥ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِيَّ قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ النَّالُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَٰذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَينْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ)

النَّصَارِي إمالة هنعة الراء والألف

لِلْنَاسِ إمالة فتحة النون والألف (اللوضعين)

عَهْدِيَ

4000 A

و إد جُعَلْناً إدغام الذال خالميم تنتي

النارِ

إمالة فتحة الثون والألف وأرنا اختلاس كسرة الراء

الدُّنيا بالتقليل

شُهداآءً إذُ نسهيل الهمزة الثانية وصلاً

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَ عِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِيَّا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَيْرِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدًاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُا ۖ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّيِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَالِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَدِيدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ. مُغْلِصُونَ اللَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَلَرَيُّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله

نصكرى إمالة فتحة الراء والألف

مُوسِئ بالتغليل

وَعِيسِيٰ بالتقليل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

يَقُولُونَ إسال النا، يا،

نصري إمالة هنعة البراء والألف

مرانتم تسهيل الهمرة الثانية مع الادخال 意味。

الناس امالة فتحة النون والألف (الموضعين)

**قِبْلَئِهِمُ الِّ**تِّى کسرالیم وصلاً

يَشَاهُ إِلَى وجهان المائة المائة المائة الثانية المائة الثانية وأوا مكبورة الشائة والمائة المائة ا

بالتاس إمالة صحة النون والالف

لْرَوُّفُ حدف الواد

نَرى إمالة فتحة الراء والألف ٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَنَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَوُونٌ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ زَيْ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّ مَآةِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَايِعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُومُولِهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ مَا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيْنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠) فَأَذَكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ المَّالُ

يعملُورَ بالباء بدل التاء

لِلنَّاسِ إمالة هنعة النون والألف النين إذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُو ٓ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبِيَنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكُ

لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَ اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ

عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآهُ وَلَكِن

لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ

وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِرِٱلصَّلِبِينَ

الله خَلِدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ

الله وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وُحِدُّلًا إِلَهُ إِلَّهُ وَاحِدُّلًا إِلَّهُ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله

وألناس

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّحَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَلَةً وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ نَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَٰ لِكَ يُرِيهِ مُالَّكُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مَٰبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَىٱللَّهِمَالَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٠

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثُلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّاهُ عَرْمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُٰا ٱلضَّكَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ لَا لَكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنِ لِفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠

الخار إمالة فتعة النون والألف

الْمِينَ الْبِرَّأَن تُوَلِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِي وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الله يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيُّ فَكُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتْأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ مُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ

لَيْسَ الْبِرُ معالدات القُرْبِي

ٱلْقَنْلِي

وَّٱلْأُنْثِيٰ بالتقليل

> بِٱلْأُنثِيٰ بالنقليل

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْعَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الله أَيَّامًا مَّعْدُودَتَّ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةٌ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ أُو أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ شَهُّرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَسَامِ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

فَهُوَ إسكان الهاء

لِلْهِ السِ إمالة فتعة النون والألف

اُلدًاع ہے دُعَانِ ء اثبات الیا،

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُعَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهِ عَلَى يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ = لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ السُّ وَلَاتَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَريقًا مِّنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَا يَسْعَلُونَكَ الْمُ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّجُ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَن ٱتَّعَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُهُوبِ مِنْ أَبُوابِهِ أُوَاتَكُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا نَعْتَدُووَأُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠

لِلنَّاسِ المالة فتحة النون والألف (الموضعين)



الناس إمالة فتحة النون والألف الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآهُ ٱلْكَفِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٠٠) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٠ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى يَحِلُّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَّأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مِّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله المُسَجِدِ الْحَرَامِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْعَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١١ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ كَذِكِكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا ءَالِنَافِ ٱلدُّنْكَاوَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَفُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْكِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ (اللَّهُ) أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ( )

فُلارفَثُ تنوين شم مع الادغام

ولا برر رو فسوق توينضم مع الانفاد

ٱلنَّقُولِي بالتقليل

و**اُتَّقُونِ** بالياء وصلاً

> الناس إمالة هنعة النون والالف

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

النار إمالة هتعة لنون والألف

التاس إمالة فتعة النون والأنف (الموضعين)

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وهو إسكان الهاء

رَوُفِيْ فِي حذف الوادِ

مُخطُواتِ إسكان الطاء (مع الفلفلة)

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْامِ مَعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِّيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تُوَلِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَكِينْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ أَلْتَاسٍ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلَّ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ ثُرِيَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرَرُّقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ يَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغَيْا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاَّهُ إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ إِنَّ نَسْكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكَمَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهَ مِهِ عَلِيكُ

الدُّنيا بالتقليل

الناس إمالة فتحة النون والألف

يَشَاهُ إِلَى وجهان: البدال الممزة الثانية والمكسورة

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

ٱلدُّنْيِا بالتقليل

النار إمالة هتعة النون والألف

رُحْمُتُ

للنّاس إمالة فنحة النون والألف

المُعَفَّوُ ضم الواو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعُسَىٓ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةً قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ إِيهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَا يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَعَرُونَ الله

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُونَ أَلْمَتَكُونَ أَلْمَتَكُونَ أَلْمَ لَمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَن رُحَكِيمٌ ١٠٠ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَيُكِينُ ءَايَكِتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَّى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلا يَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ (١٠٠٠)

الدُّنيا

النار إمالة نتجة المدر والألف

لِلنَّ اسِ إمالة فنعة اللون والألف

> أَيْنَ مالتقليا

اَلْهَاسِ إمالة فتحة النون والألف

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَنُورُ رَّحِيثُ اللَّهَ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبُصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١٠ الطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَ أُومَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱللِّسَآءَ فَبَكَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللهِ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَالْوَلُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأً لَا تُضَاَّزُ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِهُ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمْ بِالْمُغُرُونِ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عِالْعَمْلُونَ بَصِيرُ

فَقَد ظَّلَمَ إدغام الدال في الظاء

> هُرُ وَّا ببدل الواو ممزة

نِعُمُتُ بالها، وضأ



تُضَارُ سم الراء النِسَاءِ أُوَ إبدال الهمرة الثانية باء مفتحة

> كر فرو فدره اسكان الدال مع القلفلة (الموضعين)

لِلتَّقُوك بالتثثي

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّكَةِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعْنِرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيثُ ١٠٠ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرَ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ الْقَرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفُضَلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (س)

ٱ**لُوسُطِئ** 

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ اللَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رُكُبَانَّا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ السَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزُوكِ الْوَصِيَّةُ لِأُزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعًا بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١١٠ كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠٠٠)



ديارهم إمالة فتحة الباء والألف

ألناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

فيصلعفه، ضم الفاء الثانية ر موسى مانتفلىل

ديثرنا إمالة فنعة الياء والألف

عَلَيْهِم ٱلْقِتَالُ عسراليم

> **أَنِنَ** بالتقليل

م مُوسىيى بالنقليل

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُواًّ فَالْوَاْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَا آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الُّ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ١٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلُكُهُ. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (١١٠) وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْلِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً بإذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبِّتْ أَقَدامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ قُلْ وَالنَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (10)

مِنِّيَ إِلَّا هَنِّعِ الْبِاء وصلا

غرف م فتع الغبن

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف \* (3) \* (3) \* (3) \* (3) \* (3) \* (3) \* (3)

عدسى بالتقليل وفضأ

بيع فتحة بدل تنوين الضم

خُلُهُ فتحة بدل تنوين الضم

شفاعة فتحة بدل تتوين الضم

**وُهُو** إسكان الهاء

ٱلُّوثَهِي بالنقليل

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَدَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال مِنَ ٱلْغَيَّ فَهَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْفِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَٱلَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ,قَالَ كُمْ لَبِئْتَ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّأُفَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠)

النار إمالة هنحة النون والألم

وَهْيَ

أَ<mark>فَنَ</mark> بالنقليل

لَبِثْتُ لَبِثْتُ الْفَامِ النَّا، الْفَامِ النَّا، الْفَامِ النَّا، الْمُؤْلِثِيا،

جهارك إمالة فتحة الميم والألف

لِلْبِّ اسِ إمالة فتحة للون والألف

نُكْشِرُهَا بالراء بدل الزاي أر في اختلاس محسود الواء

الموتى بالتقليل

انبتت سَّبْعَ إدغام التاء

الناس إمالة فتحة النون والألف

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ إِنَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُىٰ لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ كِنَا يَكُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (اللهُ)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُومٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُّهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أُحَدُّكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَسَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ وَيُرِيَّةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الله الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُويَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَآةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ غِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي َخَيْرًاكَثِيرًا وَمَايَذًكُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ السَّ

بِرُبُوةِ بَصْمِ الراء أُكْلَهَا سِكُونِ الكافِ

ویافرنگم وجهان اوراه الراه ویافرنگم ۲. اختلاس ضعة الراه أنصار المالة فنحة الصاد والآلف فنعما وجهان وجهان المختلاس كسرة العين المناس

فَنِعْمًا ٢. اسكان النبن

فَهُو اسكان الها،

وَنُكُفِّرُ بالنون بدل الياء

يخسبهُ مُ بكسر السين دسير السين

بالتقليل وَالنَّهارِ إمالة فتحة

وَمَآأَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْذُرِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواً ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (س) لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستنطيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسُبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْتَلُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَأُومَاتُ نِفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الس

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن زَيِّهِ عَ فَأَننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الديحِبُ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأْيَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُ م مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُوكَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُوَ فَا كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١)

النّارِ إمالة فنحة النون والألف كُفّارٍ

تَصَدُقُواُ بتشدید الصاد ترجعون فتع النا، الشُّهَدَاءِ أَنْ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

إحديثهما دالنقليل (الموضعين)

فَتُذُكِرُ إسكان الذال وتخفيف الكاف

ٱلأُخْرِي

الراء والالف

وجهان: ۱۰. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة

واوا مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

تجكره

حَاضِرَة بنوين رفع يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبُ إِلَّهَ لَ وَلَايَأَبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ مَا لَكُ وَأَسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنِهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُوك تِجِنْرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّقُواْ اَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آغُفُرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ كُلِّيكُ لِللَّهُ كُلِّيفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلُنَا وَأُرْحَمْنَأٌ أَنتَ مُولَكِنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٢٦١)

(40)

فرهن الراء والها، مع حذف الألف

فيغفر لمن إسكان الراء ثم وجهان الراء في اللام الراء في اللام ۲. الإظهار

وَيُعَذِب مَن إسكان الباء وادغامها في البم

و العفر لنا وجهان ۱. الإدغام ۲. الإظهار

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والألف



**اً ليَّاسِ** إمانة فقعة

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ (نَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِينَ عَنْهُمْ أَمُواْلُهُمْ وَلَا أَوْلَنُدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوْجِهُمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِعَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَثُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَسُكَآءُ إِن فَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرِّرِثُّ ذَٰلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَيْوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٤٠٠ ١٤ ١ فُلُ أَوُّنَيِّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُّ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُرْخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرضُونُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ١٠٠

النار إمالة النون وَأُخُرِئ إمالة الراء

يَشَامُ إِنَّ إِنَّ وجهان: ١. إيدال الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

**اً لأَبْصِد**ِ إمالة فتحة الصاد والألف

لِلنَّاسِ إمالة فتعة النون والألف

الدُّنيا بالتقليل

وگان الجزيا د د الهون

أونيتك مر وجهان: المسهيل الهمرة الثانية بدون إدخال وهو القدم أونيتكم فَأَغَفِي ر لَّنَا وجهان الإدغام الإطهار الإطهار

إمالة فتعة النون والألف بالكسيجار

ا لاسحار إمالة فنحة الحاء والألف

وَجُهِى

اُتَّبَعَنِ، اِثبات الباء

عَ الْسَلَمَةُ مُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ألياس إمالة هنعة النون والألف

ٱلدُّنيا

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَا فَأَغْفِ لِنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلأَسْحَادِ اللهُ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْفَرْسِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَٱسْكَمْتُمُ فَإِنْ ٱسْكَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَّةُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِ الْعِبَادِ اللهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ يَّايَنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أَوْلَتِهِكَ أَنَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ 🖤

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُكَّرِيُّ فَي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آيَّا مَا مَّعْدُودَ رَبِّوعَنَّهُمُ فِ دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْيُفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاَّةُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِينَ أُولِكَا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

النهار إمالة فتحة الهاء والألف المكان الباء المكان الباء إسكان الباء

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والألف

يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ نُحْضَـرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوْ ٱللَّهُ رَءُونًا بِالْعِبَادِ اللَّهِ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُنَّ عُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمِعْضَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ اللهِ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَك مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ الْمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّنِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزُيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِبًا رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ وَهُوقَآ إِيْمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيعْنَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّاوَأُذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ كُمُ يَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكْمِينَ اللهِ يَكُرُيُّهُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللهِ إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَهُ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْهَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ 🐠

الكوتياء المنسوم مع الله المتصل مكان الهاء بيكيئ بالتقليل

> ا پی بالتقلیل

لِيَ فتع الياء

و الإبكار إمالة فتحة الكاف والالف

عيسى بالتقليل وفنا

الدُّنيا

وَيُكَيِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلاً وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَخَلُقُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلنَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ (4) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَأَنِي فَدَجِئْكُمْ بِثَايَةِ مِّن رَّبِكُمُّ أَنْ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (ا) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْلِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمُّ وَجِثْ تُكُر بِعَايَةٍ مِن زَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَنَّ إِنَّا لَلَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 😚

رُبِّنَآءَامَنَابِمَٓ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحُ تُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدين (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بِينَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (00) فَأَمَّالَلْذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنَتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ (١٠) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَّابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٥ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُن مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٥ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتُهُلْ فَنَجْعَل لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

يكعيسى

الدُّنيا

فُنُوفِيهِمَ بالنون بدل

عيسى بالتقليل

لَّعْنَتَ بالها، وقفاً لَهُو إسكان الهاء (الموضعين)

التوريك إمالة فتعة الراء والألف

هكانتم سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

التاس إمالة فتحة النون والألف

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْسُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ مَا أَنَّمُ هَا وُلاَّءِ حَاجَجُتُمُ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ إِثَايِنْتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهُدُونَ (اللهِ)

يَّنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَادِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُّمِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُو عِندَرَبِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْل ٱلْعَظِيعِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ ٧٧)

النهار الهاء والالف يقنطار امالة فنحة العاء والالف



يُودَهُ إسكان الهاء (الموضعين)

بدينار إمالة فتحة الفون والألف

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ امالة فتحة مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب اللام وفتحها وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّا بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ ١. اسكان الراء وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللَّ وَلَايَأْمُرَّكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (٥) وَإِذْ أَخَذُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ ١ ـ اسكان الراء وَحِكْمَةِ ثُمَّاجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرَتُ مَ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِقَ قَالُوٓا أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ١٠ الثانية مع فَمَن تُوَلِّي بِعُدُ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوبَ (اللهُ) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ إدغام الذال وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ عالتاء بدل

7 .

قُلْ ءَامَنَكَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) أُولَتِهِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ آلُونَ اللَّهِ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ وَٱلْأَرْضِ ذَهَبَاوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِقِيءَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١

موسى التغليل

وعسى

و هُو اسكان الهاء

و**اً ليّــاسِ** إمالة فتحة النون والألف

Jist

ٱلتَّورِيْلَةُ بِٱلتَّوْرِيْةِ

النون والألف

مح مح فتع الحاء

لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحْبُونِ وَمَالْنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنَّ إِسْرَةِ عِيلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَنِةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ( وَ فِيدِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ١٠٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوجًا وَأَنْتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأْيُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيْرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآ اَءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 🐠 لِلنَّاسِ إمالة هنعة النون والأنف

عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمِ الدِّلَةُ الدِيهِ

الخاس إمالة متحة النون والألف

عَلِيْهِمِ ٱلْمَسْكَنَةُ محراليم

تَفْعَلُواْ بالناء بدل الياء

ر مرام و تُكفروهُ بائناه بدل

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَكِاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَّرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ الِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَمَايَفُعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِٰهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحِ فِيهَا صِرُّ أَصَابِتَ حَرْثَ قَوْمِ طَلَمُو الْأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَئَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١) هَاَّنَتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِّهِ ع وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّالًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

البار بمالة متحة النون والآلف الدُّنيا

هکانتم سبيل الهمزة

يضركم كسر الضاد واسكان الداد إِذ تَّقُولُ الفام الدار

بُشْرِئ امالة فتحة

لِلْكَوْفِرِينَ إمالة تنعة الكاف والألف

إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلَيْهُمْ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم شِكَتُة ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَمِكَة مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ مُسَوِّمِينَ (١١٠) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا يُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفُرُوٓاْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١١٠) وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَالتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ



الناس إمالة فتحة النون والألف

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْمَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَيْكِ جَزَا وَهُمُ مَعْفِرَةً اللهِ مِن زَيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ السلامة هنذابيان للنّاس وهُدًى ومَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ المُسَا وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١٠٠

لِّلْهِ السِّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف الكيفرين امالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

أرد تواب أدغام الدال بخ الثاء (المضمة)

**ٱلدُّنْيِا** بانتشا

نُوُّ تِلَهُ إسكان الهاء (الوضعين)

وكأين بنف عليها بالياء

قُرِّلُ ضم الفاف من غير الف

أغفِرلَّنَا

وجهان: ۱.الإدغام ۲.الإظهار

الدُّنيا

وَلِيمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٤١) أَمَّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَا كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَأُوَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُأْيِن مِن نَّبِي قَلْتُلَّ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفُهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنيا وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُعِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ جَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكُنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُوبِ فَسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَحَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ ابَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (nor) اذ تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُوْرُنَ عَلَيْ أَحَادِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَنِكُمْ فَأَثْنَبَكُمْ غَمُّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٠)

وهو اسكان الها، يمزل اسكان النون معدد ومعندسالزاي

وَلَقَكَد صَّدَقَكُمُ النام الدالية الصاد

إذ تَحسونهم ادغام الذال عالنا،

مَا أَرِينَكُم إمالة هنعة الرا، والألف

الدُّنيا

(1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) ×

إذ تُصْعِدُونَ الفام الدال عالناء أخرينكم إمالفتحة كُلُّهُ،

عَلَيْهِمِ ٱلْقَتَلُ عراس

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْعَيْرِ أَمَنَّةً نُعَّاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُ لِلَّهِ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَأْقُل لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيَء وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا بَجْمَعُوكَ (١٥٧)

ئېرور نالغا، بدل العا، العال

وَلَيِن مُتُهُمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِفَاإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُوإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ قُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١٢) هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (١١١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاكِتِهِ وَوُيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ١١٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَسْتَغْفِر مُّمُّمُ وجهان ١. الإدعام ٢. الإظهار

ينضركم وجهان ۱. اسكان الزاء ينضركم ٢. اختلاس

أَنْيَ التقليل

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْمَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ الَّا لَاكْتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ الله وَلا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللهِ أَمْوَ تَا بَلُ أَحْياء عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ، وَكَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوَّ مِنِينَ (١٧) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ (١٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَتُ بُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧٧)

تَحْسِينَ قد السر



قُلُ جَّهُعُواً إِنفَامِ الدال إِنفَامِ الدال

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآاءَ هُ وَفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُمْ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا لَا يَحْسَبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْ مَأْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَكَا لَا مُنْ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَيْوْمَ ٱلْقِيكَ مَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

وكنافونة الباداليا. وسلا

محسين كسر السين (الموسمين)

يعَمُلُونَ

لَّقَد شَّمِعَ النظام الدال

قَد جَّاءَكُمُّ إدغام الدال

ألبار إمالة فتحة النون والألف

ٱلدُّنْياً التلبل

لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ وَقُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ السَّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَنبِٱلْمُنِيرِ الس كُلُّنفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱلْذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي ثَنِقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُنُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٩٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابِكِطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (١١١) رَبُّنَّا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزُنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللهِ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَاذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرَارِ ١٠٠ كَرَّبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ (١١١)

ألتّار

أُنچُن الظليل

ديدرهم امالة فتحة الباء والألف

لِّلاً بَرْ إِرِ إمالة فتحة الراء وترقيق الراء الأخيرة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكِرِ أَوْ أَنْنَيْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا مِهُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ مَّخْرِى مِن مَّعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُ ٱلثَّوَابِ (١٠٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُذُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## بِسْمِ اللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَهِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكُمْ أَمُواَلُهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِبِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَدَنَى آلًا تَعُولُوا ٣ وَءَاتُواُ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَى يَكَا الْ وَلَا ثُونُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِنِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوَلَّا مَثْرُهِ فَا ١٠٠ وَأَبْنَكُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا



نَسُّاءَ لُونَ سَديد السين

الشُّفَهَا الْمُعْمَمُ الْمُورَكُمُمُ المُورِدِينَ المِناطِ المِناطِ المِناطِ مع التوسط أو القصر

ٱڵڡؙؙؖڒؖۑؽ ؠانظل

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْفَ وَٱلْمِلْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّم لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتُرَكَّو إِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتُهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوا أُو فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنَ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُور نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُمُ مِّنَا بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ ۥ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَ ثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ قِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهِ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٍّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ أُوْلَتِيكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَتَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُمُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنِهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمَامُ بِينَا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْأَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّكَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ١٠٠٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَا أَكُمُ مُ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْمِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يُنِ إِلَّا مَافَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ٣

إِحْدِيْهُنَّ

النِسكَ إِلَّا السَّالِ الْحَاطِ السِّادِةِ الأولِي السِّادِةِ الأولِي

قُد سَّلُفَ ادغام الدال قالسير (الموضعين) النَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا

اللُّهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآهَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُن فَريضةٌ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَرُ ضَكَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْر مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانُ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ مُرِيدُ أَلِلَّهُ لِيُحِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَأَلْلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَثُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا السَّ يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِحِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا أُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مُّدُخلًا كَرِيمًا اللهَ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْسُبَنَ وَسْتَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهِ عِلَيْ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُرُكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

چیکاره شوین رابع

عَلقَدَتَ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَىٰلِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدُ آ إِصْلَكَ عَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيُّمَنَّكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْنُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينِ عَذَابًا مُهِينًا اللهِ

اً لَفُّرِين بالتغليل (الموضعين)

لِلْكِنفِرِينَ الْمَالَةُ فَتَحَةً

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللَّهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُعَلِيمًا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١٠ يَوْمَبِذِ يَوَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى مِهُ ٱلأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُدُ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّنْهَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُّ مِنَ لَغُمَ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَّ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

الناس المالة فنحه الندة مالاد

٢٠٠٠ ٱلْأَرْضُ تسراليم

سُکری امالة منعة الماله والات

جَا أُحَدُّ حدف الهمرة الأولى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرُ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنهمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينُ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( " يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ، امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا (٧٤) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمَّا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ( ) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَّ لَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

أدبارهاً إمالة متحة الباء والالف

هَنَوُلاَءِ أَهَدُىٰ إِمِالِ الهِمِرِةِ الثانية إِنْ

أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ إِزَّا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدّاً لَمُمْ فِهَآ أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَّطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا

نَضِعِت مُرودهم جُلُودهم انفام النا،

يَأْمُرُكُمْمُ وجهان ۱. إسكان

يَأْمُوكُمْ

الخاس إمالة فتحة النون والألف

نعیماً وجهان: ۱. اختلاس

نِعَهَا ۲. إسكان العين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوٓ أَإِلَى مَآ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلْ لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ أَللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُمُ أَلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ( فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِ مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا

وَلَوْأَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أُواخُرُجُوامِن دِيْرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٧ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللَّ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْتُبَاتِأُوِٱنفِرُواْجَمِيعَا اللهِ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَيِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغَلِبَ فَسُوفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَوْاَخْرُجُواْ شم الواه وصلاً دويركم امالة فنعة

لَمْ يَكُنُّ اللهِ الناء اللهِ الناء اللهُ الله

يغُلِب قُسوُفُ الفام الباء عَلَيْهِمِ ٱلْفِنَالُ كسراليم

الدُّنيا

لِلتِّ اسِ إمالة تنعة النون والألف وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ الْقَرِّيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِلِّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوۤ أَوْلِيٓ آءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّا كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ٧٣ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُمَنَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٧٠٠

بَيْت طُلَّا يِفَةً النفام الثاء النفاء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَابِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُكِيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَنْفَاكَثِيرًا اللهِ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أَوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوَ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَلْنِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

(400) (400) (400) (400)

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيدٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِي لَا (٨٨) وَدُواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُّوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنا خِذُواْمِنْهُم وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ الْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْلِيَكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَكَنَا مُبِينًا ١٠

حَصِرَت صُّدُورُهُمَ إدغام الناء إدعام الناء

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَّعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيدٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُمن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثْيَرُةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

ٱلدُّنيا

المُسْنِينِ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَفَّعُهُمُ الْمَلَتَ عِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ فَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَ بَنْحُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِي نَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ الْكَفِي كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّهُ

الكيفرين إمالة فتحة

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمٌ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلَنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓ الْسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبَّامَّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَا تَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السالِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرُكُ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

أخرى إمالة فتعة الدار والألف

م رضي بالتقليل

لِلْجُلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

> الياس إمالة فتعة النون والألف

أرنك إمالة فتحة الراء والألف النّاس المالة عدة النون والألد اسكان الهاء اسكان الهاء من التوسط أو القصر

وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا زَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجُلِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ٧٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا رَضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ أللَّهُ يمايعُ مَلُونَ مُجِيطًا (١٠٠٠) فَعَالَمُ هَتَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ النَّفِ فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ رَمِ بِهِ عَرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلُ مُهَّتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١١١ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَّتَ ظَا بِفَ مُ مِّنَّهُ مُأْنِ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

اللَّحَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنْكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّيَنَّا وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّا مُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنِّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (١١١) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُهُورًا ١٠٠ أُوْلَيْكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مِحِيصًا

نَّجُولا لَهُمْ

الخاس إمالة فتحة النون والانف

بور بلياء بالياء بدل النون

نُو لِهِ مُّ إسكان الهاء. دون صلة

و نصله إسكان الهاء. دون صلة

إدغام الدال في الضاد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَنتِ سَنُدّ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدُّا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِي آهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ، وَلَا يَعِدُلُهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّهُ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١١٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ مُّحِيطًا اللهُ وُيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآءُ قُلُ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِدِ، عَلِيمًا الله

هر أنچى بالتقليل

وهو إسكان الهاء (الموسمين)

يُدِّخَلُونَ صم الباه وفت الخاه

يضلكحا فتع الياء نم صاد مشدده مفتوحة والف سعا وفتح

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بِينَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْيِن اللهُ كُلَّ مِّن سَعَيْهِ وَ وَلَلَّهِ مَا أَلَهُ وَسِعًا حَكِيمًا (اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنِّ فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ اللَّهُ إِلَّا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٠)

الدُنيا بالتقليا (الموضعين)

نُزِّلَ منم اللون وكسر الزاي أنزِلَ

فَقَدُضَّلَ ادغام الدال خ الضاد

الكيفرين إمالة فنعة الكاف والالف

مُرِّلَ شم النون وكسر الزاي

وَالْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ا يَا مُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِمَأَفَلا تَتَّبِعُواْ الْمُوكِيَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْ تُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَنِ ٱلَّذِي آلَالَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بأللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُعَّكُفُرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ يَشِرُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ لَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ ۚ إِنَّا كُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنْفِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيعًا اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَالُمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَ فِي نَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُنَّ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّكُ إِنَّ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّكُمْ إِ وَمَن يُضِيل أَللَّهُ فَلَن جِّدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

لِلْكِنفِرِينَ امالة متعة الكاف والألف اللوسعة ا

وهو

المجتفرين الكاف والانت الكاف والانت المحريك الراء بالقت

> التار إمالة فتحة النون والألط



لِلْكِنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

نُوَّتِيهِمَ بالنون بدل الياه

تُنزِلَ إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي

فَقَد سَّأَلُواْ إدغام الدال يخالسين

و سي مو سي م بالتقليل (الموضعين)

> أَرِنَا اختلاس كسرة الراء

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الس إِن لُبَدُ والْخَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ . وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَعْرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٠٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أُوْلَيَاكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ يَسْتُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِفَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُّ ثُمَّا أَغَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُو ءَاتَيْنَامُو سَيْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا (اللهُ) وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا (اللهُ)

وَقَنْلهِمِ ٱلْأَنْبِيَآءَ سراسم

> عيسى تقليل وهفا

وَأَخْذِهِمِ الرِّبُولُا الرِّبُولُا الرِّبُولُا الرِّبُولُا الرِّبُولُا الرِّبُولُا الرِّبُولُا الرِّبُولُولُ الرِّبُولُولُ الرِّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُولُ الرَّبُولُ الرَّبُ الرَّبُولُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالُولُ الرَّالِي الرَّالُولُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَالِي الرَّالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالْمُولُ الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الرَالِي الْمُولُ الْمِنْلُولُ الْمِنْلُولُ الْمِنْلُولُ الْمِلْمُ الْمِنْلُ

لِلْكِلْفِرِينَ امالة تتحة الكاف والألف

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ قَالِم ٱلنَّيَا بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ أَ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّه لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّ مِنْهُمَا لَهُم بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَاقَنَكُوهُ يَقِينُا ﴿ إِنَّ إِلَّ وَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَيُوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَحْدِهِمُ الرَّوَا وَقَدْ تُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكُونِ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكُونِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِمًا اللهِ

100 mm

وَعِيسِيٰ بالتقليل

موسىيى بالتقليل

لِلنِّ اسِ إمالة عنعة النون والالك

قَد ضَّلُّواً إدغام الدال يخ الضاد

قَدُ جَّاءَ كُمُّمُ النقام الدال شالم الدال

﴿ إِنَّآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَكُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ رَعِنِي وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهَن وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَيْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا السَّ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايكُونَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِهِزًّا حَكِيمًا اللهُ يَعْمَدُ مِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَٱلْمَلَتِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفِّي إِللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١١٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْ جَاءَكُمْ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا اللهُ

عیسی

يَّأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِ لَدُ مُنْ مُحَنَّهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَّ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيْهِ، وَيَسْتَكْبُرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ، وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٧ كَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ فَدْجَآءَكُم بُرْهَانُ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ

قد جَّاءَكُم إدغام الدال في الحدم وهو

إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَلِيَّا الثُّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَلِينَ اللَّهُ الْمُثَلَّ حَظِّ الْأُنْدَيَّةِ وَإِن كَانُوا اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلِمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

إن صَدُّوكُمْ مُسر الهمزة

و**اُلنَّقُويٰ** 

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْوَفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُكِمِ إِلَّا مَائِنَا فَعَلَيْكُمْ عَيْرَ عَجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا مَائِنَا فَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ عَجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَٰهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ إِلَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الا يَحِلُوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْخُرَامَ وَلَا الْهَدِّى وَلَا الْقَلْتَ بِدَولا عَلَيْهُ وَلَا الْمَنْ الْبَيْتَ وَلَا الشَّهَرَ الْخُرَامَ وَلَا الْهَدِّى وَلَا الْقَلْتَ بِدَولا عَلَيْهُ وَلَا الْمَنْ الْبَيْتَ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْكَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ

لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ, أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَيَرِثُهُا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيّةُ وَٱلنّطِيحَةُ وَمَا أَكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّينُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْلَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَنِوْذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَمْتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْتُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَمُ أَحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهِ

وَهُو

وَأَرْجُلِكُمْ كسر اللام

مرضى مرضى بالتقليل

جاً أحدُ إسفاط الهمزة الأولى

لِلتَّقُويٰ

يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ والحاكم إلى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَرُواْ وَإِنكُنتُم مِي أَوْعَلَى سَفَرِأُو مِن مِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنْمُسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَنَيْمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَا يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَنكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَعْكُمُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْكُرُواْنِعَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيَّكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ النَّفِي وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ا

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَعَنكُم وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَبَعَثُ مَا مِنْهُمُ أَثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفْر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوْآءَ السّبيل (اللهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًا مِّمَا ذُكِّرُواْبِةِ عَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

نِعْمَتَ بالعاه وففاً



فَقَد ضَّلَّ النفام الدال نصكري إمالة هتعة الراد والألف

وَٱلْبَغُضَاءَ إِلَى سهيل الهمزة الثانية

قَد جَّماءً كُمُّمُ إدغام الدال في الجيم ( الموضعين)

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِينَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَانَة حُمِّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَيْدًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كِثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّينِ اللهُ عَلَى يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَيَمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَيْطًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَدَى نَحَنُّ أَبْنَتُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُوتُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَّرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ مَدَّا لَكُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ عَالَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مِنْ لِقَوْمِهِ، يَفَوْمِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ الْحِلْ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٠) قَالُواْ مُسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٣٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِ ٱلْيَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

وَالنَّصَدِيْ إمالة فتحة الراء والألف

قَد جُّاءَ كُمْمُ بدغام الدال

فَقَد جَّاءً كُمُّ إدغام الدال

م موسیی بالنفلیل

إِذْ جُعَلَ إِدْعَامِ الدَّالِ فِي الجيمِ

أَدْبِارِكُرُ امالة هنعة الباء والألف

ر و ياموسي مالنظليل

عَلَيْهِم الْمَالِ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُلِمُ المِلْمُلِيِّ المُلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْم

ي كموسئ التقليل

إِنِّيَ الباء

اُلبَّارِ المالة منعة القون والألف يكويلكن

قَالُواْ عُنِي إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آَبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهُبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ١٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْلَتَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ (٣٠) لَبِنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ فَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَنِ النَّارُ وَذَالِكَ جَزَّ وُا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ مُولِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ ذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهَ إِنَّمَا جَزَرَوُّ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِأَن تَقْدِرُواْعَلَيْهِم فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ أَا لَيْنِ كَفُرُواْ لَوَّا أَنَّ لِينَ كَفُرُواْ لَوَّا لَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ رَمَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

وَلَقَدُ جَّاءَتُهُمْ إدغام الدال في الحيم رُسُلُناً

> ٱلدُّنْيا بالتغليل

التار إمالة فتعة للون والألف

\$ = \$ cop

الدُّنيا

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِوَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَا الْمُمُقِيمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ الله فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ ٱلْمُتَعَلَّمَ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَ الْمُسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ مِهُ وَلَوْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُّهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ وَلَكُن تَمْ لِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مُّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ

سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ السَّعَ فَإِن جَآهُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ۚ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّورَهُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَأَحْسُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَا إِلَى هُمُ الْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُلْبِنا عَلَيْهِمْ فيها آنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْحُروحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ كُوَّكُ أَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِامُونَ (0)

لِلسُّحُتِ صم العاء

التَّورِنةُ امالة هنعة الرا، والالف

التَّوْرِئةَ امالة هنعة الرا، والألف

وَالْحَشُونِ، إثنات اليا، وصلاً

وَٱلْجُرُوحُ مَم العاء

فَهُوَ إسكان الياء ء اثرهم إمالة هنعة الناء والألف

بعیسی در ۵۰ نقلیل وفغا

التورياتي إمالة فتعة الراء والألف (الموضعين)

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ اللهِ مِن مِن أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ المَّرُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ الرَّفِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلَيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآء هُمْ عَمَّاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ ( أَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُو بهمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠

الناس إمالة فتحة النون والألف

هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمٌّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَتَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَتُؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمُ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمِّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( اللهِ إِنَّهَ أُولِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِ هُمُٱلْفَالِبُونَ (٣) يَتَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ مُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ (٧)

وَالنَّصَـُدرِئَ إمالة فتحة الراء والألف

فترى إمالة فتحة لرا. والألف وقفا

ويقول سع اللام

الكيفرين إمالة تنحة الكاف والالف

هُزُوًّا اسال الواو معرد وَالْكُهُادِ هُرُوًا إبدال الواو معرة مفتوحة

وَتَرِئ إمالة فتحة الدار والألف

وَأَكْلِهِمِ السُّحُتَ السُّحُتَ السِلا السِلا السِلا السِلا السِلا

قُو لِلمِمِ ٱلْإِثْمَ كسرائيم

وَٱلْبِغَضَآءَ الْك سيد اليسود الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِيقُونَ (٥٠) قُلْ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوَتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِالْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمْ ٱلشَّحْتُ لِيثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِيمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاَّةً ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَّةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَدُّ مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَايَعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَفْرِينَ (٧٠) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ النَّوْرَانَةُ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغُيَكُنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 💮

التورية إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)



الناس المالة فتحة النون والألف

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف (الموسعين)

والتَّصَارِي إمالة فتعة الراء والألف تكون من النون

أنصارٍ إمالة فتحة

> **أُنِّنَ** مالتقليل

وَحَسِنُواْ أَلَّا ﴾ فَتَنْةُ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧) لَقَدْكَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَ وِيلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُومَالِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَسَالًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٌ وَمَامِنَّ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧) أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُو وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْاكَ يُؤْفَكُونَ اللهِ عُلَّا أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُواللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَيْيَرًا وَضَالُواْ عَنْ سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعُ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ٧٠ تَكِي كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُحْرَأَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (٥٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبُهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْوَالِنَّا نَصَكَرُكَا ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّبسين وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

قَد ضَّ لُّواً العظام الدال

وعيسى

ترى إمالة هنعة الراء والألف

التاس إمالة هتحة اللون والألف



صرى إمالة فنحة الراء والألف ر کی آ امالهٔ هندهٔ الوار والألف

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ مِّنَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْثَبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنْتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٨) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو ٓ الْإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٧٠ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ (١٨) لَايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيِّمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمُانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ تُلَنَّةِ أَيَّا مِّ ذَٰ لِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُم مُّنهُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاعُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـعِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَإِلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَدُ,عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَأَيُّهُ الَّذِينَ ، امَنُواْ لَانَقْنُكُواْ الصَّيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَنْلُهُ مِن كُمْ مُتَعَيِّدًا فَ إِنْ مِنْ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرُهُ طَعَامُ مَسَنِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ مُ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَنِيزُذُ و ٱنلِقَامِ (00)

فُجْزاء مُ سم الهمد بلا شوین مِثْلِ رون المنظام المنظام المنظام

لِّلْنِ اسِ إمالة فتعة النون والألف

أُشْيكاً مَ إِن تسهيل الهمزة الثانية

گنزلُ اسکان اللون مخفاد وتخفیف

قد سَّالَهَا ادغام الدال خالسين

كنفرينَ إمالةً فنعة الكاف والألف

أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْرِذُ ذَلِكَ لِتَعْسَلُمُوا الْمُعَا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيكُم ﴿ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْكِلَهُ إِن تُبُدُلُكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ سُأَلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوْاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ (اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْهَاقَوْمُ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كُفِيتِ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ

وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجُدْنَاعَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلَوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِأَلِيَّهِ إِنِ أَرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيَ وَلَانَكْتُهُ شَهَادَةً أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ مِنَ الْأَثِمِينَ ( فَإِنْ عُثْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَّالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يُمَنُ ابعد أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

بالتقليل منم التأ-منم التأ-وكسر الحاء وكسر الحاء منم فسرة الوصل

عَلَيْهِمِ الأَوْلَيْـٰنِ عسرالهم المنظمة المنظمة

یکعیسی یکعیسی نقلبلوشا

نظليل وها وَاللَّوْرِينَةَ إمالة الراء

وَ إِذْ تَحْلُقُ إِدْعَامِ الدال إِدْعَامِ الدال

وَ إِذَ تُعَوِّرُجُ ادغام الدال يخالنا،

الموتي

إِذ جِنْتَهُم النقام الدال خالميم

یکعیسی تنبل وضا

يُنزِلَ إسكان

اللول معماه وتحقيث الزاي

قد صَّدُ قُتَنَا إدغام الدال إدغام الدال

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّاهُ ٱلْغُيُوبِ (١٠) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةُ وَٱلْإِنْجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّلِيرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ نَخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُ إِلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَانَا إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبرَسُولِي قَالُوّا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْكِ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللهُ قَالُواْنُرِيدُأَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قَتَمْ الْوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِ بِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الرَّالُ ا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعِّدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ ، أَحَدًّا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدٌ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ٤ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِما آلْبَدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا السَّ

عيسى

مُنزِلَها اسكان النون مخفاة

یکعیسی تقلیل وضا

مَاأنت نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لِلنَّ اسِ إمالة هنعة النون والألف

> > لي شد اليا.

تَعْفِرلَهُمْ وجهان: ۱. الإدغام ۲. الإنظهار

وهو

والله التحفز الزجيد صَمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ السَّوَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللَّ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْ ضِينَ ٤ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَاجَاءَ هُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِ عِن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحْنِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١٠ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدَآإِلَّا سِحْرِّمُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْلُولَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥)

وهو

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدِ أَسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِءِيَسَنَّهُرْءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (ال ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السا قُل أَغَيْر اللَّهِ أَتَحِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلِّ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَمْسَامُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِرِ عَظِيمِ (١٠) مَّن يُصَّرَفْ عَنْهُ يَوْمَ لِهِ فَقَدْ رَحِمَهُ,وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ إِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُّكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧١) وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ء وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (١١)

وَالنَّهَارِ إمالة فتعة الها، والانف

وهو اسكان الهاء اجميع



إِنْ أَخَافُ

فَهُوَ

أَنِينَكُمُ تسهيل اليسرة الثالثية مع الإنخال

أُخْرِئ إمالة منعة الراء والأنس

آفتری امالهٔ تنمه الرا، بالاند

فِتُنْهُمْ شع الناء الثانية

تُرِئَ إمالة هنجة الراء والاتف

النّارِ إمالة تعد النون رالالد

ۯۘڵٲڴػ<u>ڐ</u>ڮ ؞؞؞ۥڛ

وَنَكُونُ مِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ أَللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ (١) لَيْنِ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَب يَعْ فُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَيْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مُهُمَّ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عِيَّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمْ نَفُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَأَيْنَ شُرَكَّا وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتَنَبُّمْ إِلَّا أَن قَالُولُواللَّهِ رَيْنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٢٣ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُوْمِنُواْ بِهَأْحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ( ) وَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانْكَنِّب عِنَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ١٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلَّذَيْبَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكَ وَرَيِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يُحَسِّرُ لَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ السَّاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّ إِلَّا لَعِثُ وَلَهُو وَلَلَّدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْقُونٌ أَفَلَا تَمْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣) وَلَقَدَّكُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنْهُمْ نَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (اللهُ لَجَمِعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (اللهُ

الدُّنيا التعلي

ترئ امالة فتحة الراد والألف

يعَ قِلُونَ إبدال التاء باء

> وَلَقَدُ جَّاءَكَ إدغام الدال خالجيم

والموتة الموتة الموتة

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّل مَا يَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعَلَمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُوثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاصُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٤٠٠ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَلُولا إِذْ جَاءً هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو ٱلْخَذْنَهُم بَغَتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ الْ

إِذ جَّاءً هُم النقام الذال إلنقام الذال إلنقام الذال

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنَّرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَلَكُمْ عَذَابِ ٱللَّهِ بَعْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٠) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (١) وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللهُ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ إِبْنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـُرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِّ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (الله وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرَمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُكُ إِنَّهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) وَكُذَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (0) قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَلَّا أَنَّبِعُ أَهُوآءَكُمْ قَدْضَكُلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَنَّابُتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَنَّابُ مِن ما تَسْتَعْجِلُونَ بِيعَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ يَقُضُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَرْصِلِينَ ﴿ وَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرُقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ (اللهِ

فَإِنَّهُ

قَد

وَهُوَالَّذِي يَتُوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُّ مُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنِجَنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُو ٱللَّهُ يُنَجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْكِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (0) وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٤ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ عُوالمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨)

وهو سكان الهاء الهمزة الأولي رُسْلُنَا

ٱلذِّكُرِي

ذِكْرِئ إمالة تشعة الداء والآلف

الدُّنيا بالتعليل

وهو اسكان الهاء (جميع المواضع)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا وَذَكِّرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ يِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (٧) قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَا ٱللهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱخْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ١٠٠ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَتَّ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ (٧٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخِيدُ (٣)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْزَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللَّ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرُهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَوَا كَوْكُمَّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَ ٱلْفَصَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٠٠ فَلَمَّارَ الشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَنذَارَبِّ هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْقُومِ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٧) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ. قَوْمُهُ وَال أَتُكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَ إِنَّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكَتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنْزِلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

درجنت من عسر النا، دون النفوين

فَشَاء إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيلها

و موسى بالتقليل

وَزُكْرِيّاً: زيادة ممزة مفتوحة في أخردمع الله

وَيَحَيِيٰ

وعيسي

بِ كِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ذِكْرِئ إمالة متحة الراء والألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلْدِ أُولَكِيكَ لَمُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٠) وَ يَلْكَ حُجَّتُ نَآءَ اتَّيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشْآءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٨) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيَّمُنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ) وَزَّكُويًا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدلِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنْهُمْ وَ إِخُونِهِمُّ وَأَجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰكِيَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُنفِينَ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ نَ اللَّهُ الْمُعَالَمِينَ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعَلَّمُوٓاْ أَسَّدُ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُكَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكُمْرُونَ الله وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَزَاءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوًّا لَقَدَ تَّقَطَّعَ بِيَنِكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَرْعُمُونَ اللهُ

ألقرئ

الميت تغيث اليا، وإسكالها (الوسعين)

فَأَيِّ بانتثليل

وجاعل الشابعة الجيم وكسر العين وضم اللام

الكثل عسر اللام في المره

وهو إسكان الها، أجميع المواضع)

مرود کرود همستقر تسر الفاف

> اً فِنْ بالعليد

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّي شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحْفِرُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَلِيهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكّاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَهُ، صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِللهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّاطِيفُ ٱلْخَيِيرُ اللَّا قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلْمَ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللهِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱلَّبِعْ مَا ٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لآ إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُوا۟ وَمَا جَعَلَنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوْمِئُنَّ بِهَأْقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ (اللهِ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأْوُلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ

وهو إسكان الها. (جميع

قد جُماء كُم ادغام الدال في الجيم

دُارُسْتُ ألف بعد الدال

يُشْعِرَكُمْ دوجهان الواه الواه يُشْعِرُكُمْ ١٠ اختلاس

إنهاً

إِنَّهُمِ الْمَلَيْكَةُ كسر المِم وسلا

ٱلْمُوْتِين بالتقليل

وهو إسكان الها. (جميع المواضع)

مرزل منزل اسكان النوں معناه وتخليف الواي

كُلِمَتُ البيم البيم البيم

﴿ وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْنُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَحْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورُا وَلُوَ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنصَعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَإِن تُطِعً أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ إِلَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا آضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأُهُواَ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٣٣) وَإِذَا جَآءَ تُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ (١١٠)

فصل منم الفاء وكسر الصاد منم الحاء وكسر الواء

لَّيْضِلُّونَ سَع البا.

الناس اسالة فتحة النون والألف لِلْكِلفرينَ المالة وتحة الكاف والالف

> رسكاته الف بعد اللام وكسر الناه وكسر الهاه - بالجمع

意思

وهو اسكان الياء

يره عرفر عرب محسر هم بالنون بدل الياه

> ٱلدُّنيا التعليل

چافرين إمالة فتحه

ٱلۡقُرِيٰ

إمالة فتحة الراء والألف

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَحْ صَدْرُه الْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِ لَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيَّقًا حَرِّجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَهَنَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ الله الله لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَ عِندَرَمَّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١٧) وَنَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيعًا يَنَمَعْشَرَ أَلِجِنَ قَدِ أَسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنْسُ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَكُذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ اللهَ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ (٥٠٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْوا هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ نَذَا لِشُرَكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ نَذَا لِشُرَكَا إِنَّ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ نَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ إِيهِمُّ سالة مَايِحْكُمُونَ (١٠) وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لِبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ أَللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يُفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ

الدار امالة هنعة الدال والالد

فَهُو احکان الها، حُرِّمَت غُلهُورُهَا ادعام الناء

قَدُ ضَّلُّواً إدغام الدال العالماد

高品品

وهو إحان اليا،

خُطُوَتِ

وَقَالُواْ هَالِهِ مِعَ أَنْعَاثُهُ وَحَرَثُ حِجْرُ لَا يَطْعَمُهِ } إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِيمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِلَى وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٓ أَزْوَكِجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْسَةُ فَهُمْ وْبِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَلاَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ مَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوشَنتِ وَغَيْرُ مَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَافًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيُّونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ حُلُوا مِن تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ بَوْمَ حَصَادِهِ وَكَا تُتُمرِفُوا إِنَّكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجُ مِنَ ٱلضَّافِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيَانِي نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ أَثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَكَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُم شُهَداآءً إِذْ وَصَيْحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَاْ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلُ لَا آَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عُفَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (00) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا آخْتَلُطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (اللهُ الْحَدَالُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

المعز

شُهكداء إذ سهيل الهمزة الثانية

أَفْتَرِئَ امالة فتحة الراء والألف

حَمَلَت مُلهُورُهُمَا إدغام التاء فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَهْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا ٓ ءَابَآ وُكُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَإِن تَنَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ اللَّهُ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهِ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنْبِعَ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ (10) ﴿ قُلُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكِرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أُولَندَكُم مِنَ إِمْلَنِيٍّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَرَ فَكُولًا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُرُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَّكُو نَعْقِلُونَ (١٠١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيْ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمُ تَذَكُّرُونَ (١٠٥) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوأَ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَّ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ السُّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِهَٰتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (الله الوَّا اللهُ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

هره قري مالتقليل

نُذُكُرُونَ نشابد الدال

فَقَد جَّاةَكُم النام الدال

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِ كُذُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنكَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ فَأَلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وُمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَتَعَيَّاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنَامِينَ (اللهُ الشريكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ الله الله عَنْ الله أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا أُولَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّجِعُكُمْ فَيُنْتِئُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ﴿ ١١٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ أَلا زُضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَاءَ اتَكُورٌ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ الْسَ

رَقِيَّ إِلَىٰ شَحَ الله

قيتما وتع الفاف وكسر اليا، مشددة

وهو إسكان الهاء (الموضعية)

أُخُرِئ إمالة متحا الواد والألف



وَذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

تَذُكُرُونَ تشدید الذال

دُعُونهُمُّ بالتقليل

إذ جَّاءَ هُم إدغام الذال يخ الجيم ن ار امالة وتعدة النون والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ (٥٠) قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُذَ لَمُمْ صِرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ شُمَّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنْهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (٧) قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيُتِكَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِنُبُدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَكُمُارَبُّكُمَاعَنَ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ( ) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ( فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠

قَالَارَبُّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهِ تَغْفِر لَنَّا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضَّكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَّحِيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُر لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْيِنَتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ عَاسُوءَ مِمَا إِنَّهُ بِرَكُمْ هُووَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْجِشْةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أُمْرَنَا بِهِ أُقُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَالِيَّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (اللَّهُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَٱقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَّا بَدَأَكُمْ نَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ 🕥

تَغَفِر كَا وجمان ١. الإدغام

ٱلنَّقُويٰ بانقليا

يُرِينكُمُّ المالة فتحة الراء والألف

باً لفحشاء أتقولُونَ بدال الهمرة الغالبة يا، مفاوحة

عَلَيْهِمِ الضَّلَكَةُ الضَّلَكَةُ الصَّلَكِةِ الصَّلِيْمِ الصَّلَكِةِ الصَّلَكِةِ الصَّلَكِةِ الصَّلَكِةِ الصَّلَكِةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلِيْةِ الصَّلِيْةِ الصِّلِةِ الصِيلِةِ الصِّلِةِ الصِّلِةِ الصِّلِةِ الصِّلِةِ الصِلْمِ الصِلْمِ الصِلْمِ الصِلْمِ الصِلِيةِ الصِلْمِ الصِلْمِ الصِلْمِ الصِلْمِ



ٱلدُّنيا

ینزِلُ اسکان النون سحاد وتخفیف

جا أجلهم إسفاط الهمزة الأولى

اَلْتِارِ إمالة فتحة العن الألف

اً فَمَرَىٰ ابنالهٔ صنا الدار والانت

رُسُلُنا وَسُلُنا

كفرين امالة شعة الكاف الأنف

اللَّهُ يَبِّنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرٌ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ اللهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرُجَ لِعِبَادِهِ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ۚ قُلُّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِيشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدُ يُنْزَلُ بِهِ، سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلِكُلِّي أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهَ يَبَنِيَّ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ (اللهِ فَمَنْ أَظُلُهُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِتَاكِنتِهِ ۚ أُوْلَتِكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْبِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُدُ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ (٣)

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ في ٱلنَّارِ كُلِّما دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهَّ حَتَّى إِذَا أَدَّارَكُواْ فِيهَا جَهِيعًاقَالَتَأُخُرِنهُ ولِأُولَنهُمْ رَبَّنَاهَنُولُآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفَامِنَ النَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلْمُونَ اللَّهُ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ يِتَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ لَهُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجِّرى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَهُمُ مِن جَهَنَّمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مُعَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمِّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَوْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرِي مِن تَحْبُهُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ نِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِى لَوْلِآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اللَّهُ اللَّهُ الْجُنَّةُ الْوِرِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣

ألبار إمالة فتعة النون والألف (كال المواضع)

السيمياهم درين بالتقليل (المضعور)

> (400) (201) (201) (400) (400)

ظِلقاً أَصُعنَبِ حذف الهمزة الأول

ٱلْمَاءَأَوْ

إيدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

الكافرين إمالة فنعة الكاف والألف

الدُّنيا

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَثْنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّمَّنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اللَّ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَكُوهُمْ لِلْفَاءَ أَصْنَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم سِيمنه قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَهَتَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الْدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رُزُقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنفرينَ ١٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّكَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِنَا يَكِيْنَا يَجْحَدُونَ (0)

وَلْقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّاكَ انُوا يَفْتَرُونَ (٣٠) إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطَلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِةٍ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَكُلْفُنْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كُذَلِكَ نُحْرُجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّون (٧٠)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ. بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِي خَبْثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنُرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ (١٠) أُوعِجْبَتُمُ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَبّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّاوُا بَّايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَفَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللّل

إِنِّيَ فتح الباء لَمُرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف الراء والألف

ابلغاد اسكان الباء مقلقلة وتخفيف اللام

لَنَرُونكَ إمالة فتحة الراء والألف

نُلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعِجْبَتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ لُقُلِحُونَ الله قَالُوٓ الْجِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدُهُ وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَآ فَأَيْنَابِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ إِنَّ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

أَبْلِغُكُمْ إسكان الباء مقلقلة اللام اللام إذ إذ الماد جُعلكُمْ

قُد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال لخ الحمم إذ جُعلَّكُمُ إدغام الذال إدغام الذال

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُوْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوَّأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِيّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلتَّاقَةُ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحْبُونَ ٱلنَّصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

دارهم إمالة طنعة الدال والألف

أَه أَنْكُمُ مَّ الله مرزة استفهام مع التسهيل والإدخال

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنظَهَرُونَ ١٠٠ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتَهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ آعَبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ نُكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَائِبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (٧)

قُد جَّاءَ تُكُمُ الدغام الدال الخالم

وهو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُتَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشْاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْخِينَ (٥٠) وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كُفُونِ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللَّهُ مُمَّ بُدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسِّيتَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

كافرين إمالة هتعة الكاف والالف

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٧٠ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِ أَوْلَقَدٌ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايكتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِ، فَظَلَمُواْ عَأَفَأُنظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اً كُفُّرِئَ امالة هنعة الراء والألف (حسيع

لُشاءُ أصينهم إبدال الهمزة الثانية وأو مفتوحة

وَلَقَدُ جَّاءَتُهُمُّ إدغام الدال في الجيم

رُسَلُهُم رُسَلُهُم إسكان السبن

الكلافرين إمالة فتعة الكاف والالف

> هر موسى المنتقليل (الموضعين)

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُنُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن زَّيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ون الله قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِرٍ عَلِيمٍ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ألتِّاسِ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُوا يَكُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعْنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوأَ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْ سَحَـُرُوٓاْ أَعْيُرَ النَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١) وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١١) فتح اللام

موسی مالتقلیل (جمیع المواضع) عادمنتم ممرد ستقهام تم ممرد مسهلة

قَالُوٓا أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ اْإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِكَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَأَدَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (الله وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَرْهِرُونَ ١٧٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١١٠) قَالُوا أُوذينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذُنّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الله

ر بِمُوسِیٰ بالتقلیل

عَلَيْهِمِ ٱلطُّوفَانَ سراليم وسلا

عَلَيْهِمِ ٱلرِّجْزُ سرائيم وسلا

یکمُوسِی بالنقلیل وفقا

كُلِمَتُ وظامالها،

ٱلْحُسْنِيٰ بالتقليل

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَنتٍ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوِّمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَلِيلِ ١٠٠٠ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمِني وَلَكِين أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ. فَسَوْفَ تَرَنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (الله)

یکموسی بالتقلیل وفقاً **وهو** اسکان الهاء

ووعدنا



مُوسِئ بالتقليل (جميع المواضع) أرني اختلاس اختلاس كسرة الراء

ترطني إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين )

ألنّاس

قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَنِي وَبِكُلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّيكِينَ السَّا وَكُنَّبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمْ دَارَٱلْفَسِقِينَ ﴿ مَا مَاضَرِفُ عَنْءَايَتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَلِقَاآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَهُ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَاَسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ السُّ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٠٠٠) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَنَّهُلِكُنَّا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفرِينَ (١٥٥)

موسىق بالتقليل

بعَدِی منع الباء

ٱغْفِرلِي

وجهان ۱. الإدغام ۲. الإطهار

ٱلدُّنْيا بالتقليل

موسى بالتقليل دفقاً

م موسى بالتقليل

لَّشَاءُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واوأ منتوحة

لَّاعَفِرلَنَا وجهان ۱-الإمفام ۱-الاطهار

الدُّنيا بالتقليل

التورياة إمالة فتحة الراء والألف

يأمرهم وجهان: ۱. إسكان الراء

يَأْمُرُهُم ٢. اختلاس ضعة الراء

عَلَيْهِمِ ٱلْخَبَيْثَ سراليم

> موسىق موسىق بالتغليل

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاتً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُ شَيْءٌ فَسَأَكُتُهُمَ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ اَلْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبْيِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِدِء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْي عَ يُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الْمُلَّا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ اللهِ

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحِيْسَنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشَّرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزُقْنَ كُمُّ وَمَا طَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّةِ حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْ زَامِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣٠﴾

معذرة معذرة النون شم بدل الفتع

وَإِذ تَّأَذَّكَ بعام الدال إلاال

يع قِلُونَ بالبا، بدل

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعَدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓ ۗ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَا أَهُواْعَنَّهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيد الله وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَمْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ مِنْ أَخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهُ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهِ

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ (١٧) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَلِّي شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْذَاغَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْقُولُوا إِنَّا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْمُ لِكُنَّا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايِٰنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يُلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَأَفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنِيْنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ (٧٧) مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٧١)



ذُرِيَّانِهِمَ الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالحمع -

أَ<u>ن يَقُولُواْ</u> بالياء بدل التاء

أُوِي**َقُولُواْ** بالياه بدل الناه

فَهُوَ إسكان الهاء وَلَقَدَ ذَّرَأُناً إدغام الدال يخالدال

المُحْسَنِيٰ بالتقليل

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِّجِنِّ وَٱلْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفَقَّهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَأَ أُوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (٧٠) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَّ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنَفَكُّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

الناس إمالة فتحة النون والألف

قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنها حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهُ عَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَعُلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١١١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ (١١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ عِمَّأَمُّو لَهُمْ أَعْيُنْ يُصِرُونَ عِمَّآَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلَادَعُواْ شُرَكَاءَكُمْ شُمِّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١١٥)

المرابعة الم

السوعول وجهان البدال الهمرة الثانية واوا مكسورة ۲. تسهيل الهمزة الثانية

قُلُ الدَّعُواْ صعراللام وصلا

كيدُونِ ـ إنبات اليا، وهو

وترونهم

طيفً حذف الألف وإبدال الهمرة يا: ساكنة

世紀

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُو يَتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواً وتردهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون (١٩٨٠) خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضٌ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِكُ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَنذَا بِصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهَ وَإِذَا قُرى ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ وَأَذَكُر رَّبُّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بَلْك لَايسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله





الكنفرين إمالة فتحة الكام والألف إذ شَّتَغِيثُونَ إدغام الذال إدغام الذال

م بشرى بشرى إمالة فتحة الراه والألف

يَعْشَلْكُمُ فتح الباء وإسكان العبن وفتح الشج مخففه بعدها ألف

النُّعَاسُ سم السير

وينزلُ إسكان النون مخفاه

لِلْكِنفِرِينَ إمالة متحة الكاف والالف

التار إمالة فتحة النون والألف

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ( وَمَاجَعَلَهُ أَلِنَهُ إِلَّا بُنْدَى وَلِتَطْمَينَ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَثِّزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُورِ جُزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ اللَّ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَنِيكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِ بُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللَّهُ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفْرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواٰزَحْفَاٰفَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّبَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحِ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَحَيٌّ وَلِيتُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ (١١) إِن تَسْتَقُيْحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُو فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ٣٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمُ لُتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونِ ۖ آ ۖ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمُرْءِ وَقَلْيِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ سَكُمْ خَاصَاةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ

مررود مورهن متح الواو وتشديد الهاه مع التنوين والاخفاء

> گید هنج الدال

ألْكِفرِينَ إمالة شعة الكاف والألف



فَقَد جَّاءَكُمُ النقام الدال الجيم

فَهُوَ الياء

كسر الهمزة

ويعفر دجهان ۱ ادغام الراه في اللام اللام ۲ الإطهار

قد سَّمِعْنَا إدغام الدال في الدين

أُلْسَكُمَاءِ أُو ابدال الهمزة الثانية يا، مستوحة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيْبَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأَوْلَنَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ ١ ﴾ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنَغْفِرْ كُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبِ تُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهِ وَإِذَا لَٰتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَدُنَّا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَأَ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَابَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ (٣) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٣)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أُولِيآ ءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَاكَانَ صَلانْهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَكَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ اللهُ إِلْمُورُ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيْرَكُمُهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُّ لَهُ مِ مَّاقَدٌ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلَّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تُوَلُّوْاُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

يع فر وجهان ١. إدغام الرادية اللام

قُد سَّلُفَ إدغام الدال خالسين

مضت ه کر ه ادغام انتاء فی السین ویقف علی سنت بانهاء 中では

ٱلْفُرِين بانتندا

بِالْعِدُوَةِ كسر العين (الموسعين)

ٱلدُّنْيا بالنقليل

ٱلْقُصُون بالتقليل

أرينكهم إمالة فتعة الراء والألف ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) إِذَ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقِضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً فَأَثْ بُتُوا وَادْ كُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُقْلِحُوبَ (0)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُيِّنِ مَنِكُمْ إِنِّيَّ أُرِّئُ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلَوُلآ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تُسَرَى إِذْ يَسَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَبِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠٠ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَيِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إمالة فتحة الباء والالف الباء والالف إمالة فتحة النون والالف الموضعين) إدغام الذال في الزاي فتح الباء قتح الباء

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنتَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ٥ فَإِمَّا لَثَقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥٠ وَلَا يَعْبَ أَلَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَانُظْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تحسيات بالتاء بدل الياء وكسر السين



وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ آنَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِ يَزُّ حَكِيدٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّاتُكُ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱلْتَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَأُ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأْنُهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَيْزُو إِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاتَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠ لَوْ لَا كِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ فَاكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

ما الطاء بدا الناء والاتما الذاء والاتما الناء الذاء والاتما الناء الناء

اً لأسارئ ضم الهمارة وضع السعن وبعدها الف ثم إمالة ضعة الراء والالف

ويعفر للمحمد ويعفر المحمد المح

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن ٱلأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُر مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ أَسْنَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قُومٍ يَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ بَصِيرٌ (٧٠) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوَلِيَآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ



を記する

الكيفرين إمالة متحة الكاف والانس المالة متحة النون والانف فهو

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورُهِمِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ اللهُ الشُّمَّرُوَّ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَّنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن لَّكُثُواْ أَيُّمُننَهُم مِّنَابَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الله المُكَانِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَغُشُوْنَهُمُّ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله

أَهمّة تسهيل الهمزة الثانية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ الرَّحَسِبْتُ مِن أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأُنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَايَرُونَ ٢٠٠٠

كست جِحلًا حكان السبين دون الف بعدها ألمنيًا ر إمالة فتحة النون والألف



أُولِيكَاءً إِن نسفيل الهمزة الثانية

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والالف

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّنتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُنْقِيمُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَلُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُهُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكِنُ تَرْضَوْنَهُا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ و فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ اللهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرُةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيًّا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ مُ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ مُعَ أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعُلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ تَثُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ يَتَأْيَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ ١٠٠ الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ ١٠٠ قَنْلِمُواالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوهُمْ صَغِرُونَ الله وقَالَتِ ٱلْمُهُودُعُ زَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمَّ يُضَاهِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَا لَكُهُمُ اللَّهُ أَلَ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ الَّهَ مُذَوَّا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبِكُمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدًّا لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَسُبُحَننَهُ وَعَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

شاء إن سهبل الهمزة الثانية

عرير منم الراء بدل التقوين

النصاري إمالة فتعة الراء والالف وفقأ

و من الهاء ضم الهاء وحذف الهمزة

> اُفِيّ بالتقليل

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُواَهِهِ ۗ وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِحَدِّ فُورَهُ وَلَوْكَرهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوا لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ، وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلأَحْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ (اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم وَفُدُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱشْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌّ ذَالِك ٱلدِينُ ٱلْقِيَّمُ فَالْا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَافَةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إمالة منعة الباء والألف **الباً اسِ** 

الناس إمالة فتحة النون والألف

**نارِ** إمالة فنعة النون والألف إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ وَيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُوا يُعِلُّونَ مُدْعَامًا وَيُحَرِّمُونَ مُرعَامًا لِيُّواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَكَمَ ٱللَّهُ رُيِنَ لَهُ مَسْوَهُ أَعْسَلِهِ فَوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ السَّايَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أُرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْنَارِ إِذْ يَعَولُ لِصَرَحِهِ وَلاَتَحَدَرُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوَّهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكِ وَٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيدُ

يُضِ لُّ فتع اليا، وكسر الضاد

سُوءُ أَعْمَالِهِمَ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

الدُّنيا بالتقليل (اللوضعين)

الهار إمالة عنحة النين والألف

ٱلسُّفَٰلِيٰ بالنقليل

العُليا

عَلَيْهِم عَلَيْهِم الشُّقَةُ

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرُجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ اللهُ إِنَّمَايِسَتَتْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ ﴿ فَا ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُسُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ الْوُخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَ غَوْا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَلُهُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنْفِينَ مُصِيبَةُ يُعُولُواْ قَدَاَّخُذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَّوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ فُلِلَّان يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتُوكَ لِأَلْمُؤْمِنُونَ (الله عُلُهَلُ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْوَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ عَندِهِ عَنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُوٓ إَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (0) قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ١٠٠٠

مِالْكُنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

إحدى

الدُّنيا بالنقليل

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَيفِرُونَ اللهُ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَكْير لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ١

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَمُوٓاأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجُهُ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيْتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوَّا إِنَ ٱللَّهَ يُخْرِجُ مَّاتَحْ ذَرُونَ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرُسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتُهْ زِءُونَ اللَّ لَاتَعَنْذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَنطَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَاذِبْ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ كَأَمُرُونَ بِالْمُنكَر وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

الكان التون مغفاه النواي الناي الماي المعمومة وشع الفاء وشع الفاء وشع الفاد ٱلدُّنْيا بانتئيل

رُسُلُهُم بسکان انسین

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشْدٌ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثُرَ أَمُواَلًا وَأُولَٰ ذَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓا أُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ ٱلَّهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْفَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُكُمُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْكَ سَيْرَ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهُ الْرُخُلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ أُمِّن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّالِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْبِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنْ أَغْنَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحَرِّ وَإِن يَـ تَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْبَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكُنَا مِن فَضْلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِن فَضْلِهِ عَجِلُواْ بِدِء وَتُولُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ﴿ ۖ ٱلَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مْ وَنَجُونِهُ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّكُم ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ اللَّهِ

ٱلدُّنيا



ۇنجونۇر ئانتىلىل المالية المال

مَعِی عَدُوًّا اِسکان الباه

(الوصعي)

ٱلدُّنْيا بالتقليل

أُنزِلَت المورة

السَّغُفِرْ لَمُرُّأُولُا تَسْتَغُفِرْ لَحُرُّ إِن تَسْتَغُفِرْ لَمُرُّ سَبِعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ، وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَ لِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحُرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ م بِٱلْقَعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ ۖ وَإِذَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذُرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ الله لَنكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاّ أَجِدُ مَآ أَجِّلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (الله السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوجِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

المرضى



أُخْبِارِكُمُ إمالة فنحة الباء والألف

وسكرى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ مُقُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ مَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتِ ثُدُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآلِا إِنَّهَا قُرْبَةٌ ۗ لَّهُ مِّسَيُدَخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ

ألسوء ضم السين وبعدها واو مدية مع المد المتصل

وَٱلْأَنْصِارِ المالة تنعة الصاد والالف

صكورتك باد دواوا بعد اللام ويحسر التاء

فسكرى

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

مُرْجَعُونَ

همرة مضمومة قبل اثواو

وَٱلسَّنِهِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا أَبِدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهِ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ خُذْمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَهُمْ وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَكِأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

الُحُسَنِينِ بانتئليلُ بانتئليلُ تَقُويٰ بانتئليل

مالة فتعة الها، والآلف وترفيق الراء

**نارِ** إمالة فتعة للون والألف

تُقطع

اُشْ تَرِیٰ امالة فقعة الداء والالف

التُورِدةِ إمالة تتحة الدارة الالله

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر بِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَوَرَسُولَهُ,مِن قَبَـُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ اللهُ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبِدُ الْمَسْجِذُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِرِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ اللَّهِ الْمُكَالِّمَ الْمُكَالِّمُ الْمُكَالِّمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالَةُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًا مَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ. عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَٱنَّهَارَ بِهِ عِنِي فَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْأُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعُ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُّسَهُمْ وَأَمُونَاهُمُ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَى نَكُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَسْةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُدْرَ الْوَوَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِرِي ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ عَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيبُونَ ٱلْعَكبِدُونَ ٱلْحَكبِدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ اَمَنُوٓاْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ هُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاقًا أُ كَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ١٠ لَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ وَءُوْفُ رَّحِيمُ الله

م قريب مالتقلعا

و**اُلأَنصار** إمالة فتحة الصاد والألف

تَزِيغُ

رَ وُفِ

حذف الواو

عَلَيْهِمِ الْأَرْضُ كسراليم وسالا

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مْ أَنفُهُ لُهُمْ وَظَنُّوٓ أَن لَا مَلْحِأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِلَّا ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَانَصَبُّ وَلَا عَغْمُصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّاكُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَايُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو ٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ



يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنَلِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْهِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَيَنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌّ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ اللهُ أُولَا بَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠ وَإِذَامَآ أَنْزِلَتَّ سُورَةً نَظُر بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَـُلْ يَرَنْكُمْ مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ تُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُّوا فَقُلُ حَسْبِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ كَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٦)

الكفار الفاه والالف الفاه والالف أنزلت سورة إدغام الناء في السين (الموضعين)

يريكم إمالة فتحة الراء والألف

لَقَد جُّاءَ كُمْ إيفام الدال في الجيم

> ر و مع روف حذف الواو

و هو آهو السكان الهاء

الم إمالة فتح لد له والألف

لِلنَّاسِ إمالة فتعة النون والألف

لُسِحُرُّ كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

تَذَّكُّرُونَ تشديد الذال

وَٱلنَّهَارِ بمالة فتعة

\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ الَّرُّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُ رَبِّمُ قَالُ ٱلۡكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِ أُمُّينُ اللَّ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْمَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ ِ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجزى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي أَخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفُونَ ٧ أَوْلَيَاكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونَهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولَهُ مَ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَاكِمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشُفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِ إِلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أُمُّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ

ٱلدُّنْيا بالتقليل

تعنيم الأنهار كسراليم وصاد

دُعُونِهُمْ بالتثليل (الموضعين)

> لِلنَّاسِ إمالة فنحة النون والألف

وسيله م رسله م اسكان السين لی الیا، الناء ال

أدرينكم إمالة فتحة الراء والآلف

لَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء

أُفْتَرك إمالة فتحة الراء والألف

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلُهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا ٓ أَدْرَىكُم بِدِّعَفَكُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آلَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَّاءَ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبِّحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّالُسُ إِلَّآ أُمَّـَةً وَحِـدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَالِفُوكَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَّيِّهِ عَفَالُ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ الإِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُنخَظرينَ (اللهُ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُكَنا يَكْنُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَنْكَعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَّاتُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّتُكُمْ بِمَاكْنتُمْ نَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَلِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَهُمَا أَمُّرُهَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَّتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَئِدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَّى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ (اللهِ

رُسُلُنا

مُتَعَمُّ ضم العين ضم العين

0 بالتقليل (الموضعين)

دار إمالة فتحة الدال والألف

وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة - للقدم

اً لَحْسُنَى الْمُعْلِقِينِ بالتقليل

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

اً لَمَيْتِ إحكان الباء

المكتت السكان اليا،

فَأَيْنُ التَّفْلِيل

كُلِمَتُ اللهاء وقفاً

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَعَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنُنُمُ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأُمَّرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَٰ لِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يَكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَايِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُرُ كُيفَ تَعَكَّمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَكُيفَ تَعَكَّمُونَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَبَّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتُرَكَةً قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

فأني فأنان

مهذِی الفتلاس اختلاس فتحة الهاء

يفترى إمالة فتحة الراء والألف

افترىكة إمالة فتحة الراء والألف مرد فر فر تحسر هم بالنون بدل الباد

إمالة فتحة الهاء والألف

ر المراد و مر المراد المناط الهمزة الأولى

ورتی فتح الباء بصلا

かいます

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَلْكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُكُمْ مَيظِلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ مِحْمُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ آنَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ قُلُلا أَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءً أَجِلُهُمْ فَلا يَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (١) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيئًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٥) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلِيَّةِ ءَٱلْكَنَ وَقَدَّكُنُّهُم بِلِهِ تَسْتَعَجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَفِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْجِزِينَ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ بِفَضَلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَرَهَ يَتُم مَّا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن يِرْزَقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَايَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَالْتَلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُو مَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١

قَد جَّاءَ تَكُمُ

إدغام الدال في الجيم

النّاس إمالة فتحة النون والألف

إِذ تُفيضُونَ إدغام الذال إدغام الذال البشري إمالة فتحة الراء والألف

الدُّنيا بالتقليل

شُركاته إن تسهيل الهمزة الثانية

> الدُّنيا بالثقليل

أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا ٱلْمِـذَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَّايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَةُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرٌ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (اللهُ الْجُرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَانِنَا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذِّرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَاآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلٌ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٧٧) فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓا أَجِنَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنَّ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿

م موسى بالتقليل

موسىيق بالنقليار موسی موسی التقلیل موسی موسی موسی التقلیل التقلیل التوسی الواضع)

لِمُوسِيَّ بالتقليل ٱلْكِنفِرِينَ

انكاف والألف الدُّنْسِا

لِيَضِ أُواْ سَع الباء

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيعِ ﴿ ٧٧ ۖ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ فَكُمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ،عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَكِنَا برِّمْتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٥٠) وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٠ ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطُّمِسْ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٨)





ألناس إمالة فتحة النون والالف

لَقَدُ جَّاءَكُ إدغام الدال يقالم بعم

كلمتُ وففاً بالهاء ٱلدُّنْيا بالتقليل

قُلُ انظُرُواْ ضم اللام وصلا

رُسُلنا إسكان السين

> نُنجَ فتح الثون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ إِيمِنْهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاۤ ءَامَنُواْ كَشُفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّدُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوّاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَنْفَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُنَّجَى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنهُمْ فِيشَكِّ مِن دِينِي فَلا آعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأُصْبِرْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْخَكِمِينَ 💮 لَرْكِنَابُ أُعْكِمَتَ ءَاينَكُهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللهِ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ أَ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةً, وَإِن تُوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ اللهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

وُهُو إسكان الهاء (المضمعة)

قل جُمَاءَكُمُ إدغام الدال في الجيم

> الر إمالة فتحةالراء والألف

> فَإِنِّى شَعَ أَلِياً، وُهُو

إحكان الهاء





وهو

عَنِي َ

﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحُرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ٱلَّا يَوْمُ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ١ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنَيٍّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيْتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّكَارُّ وَحَبِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِكَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَنهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

افتريك إمالة فتحة الراء والألف

ٱلدُّنْيا بانتقليل

موسى موسى بالتقليل

الناس إمالة فتحة النون والألف

اَفَتْرِئ إمالة فتحة الراء والالف تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> أَ**نِي** فتع الهمزة

إِنِيَ فتح الباء

نرينك أمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين )

بادئ بالهمزة الفتوحة بدل الياء

نرك إمالة فتحة الراء والألف

فعميت فنع العين وتخفيف المم

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِ مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرُنكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ بَلِ نَظْئُكُمْ كَذِبِينَ اللهُ عَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفَيْتَتْ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ السَّ

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِتِ أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجْهَ لُونَ آنَ وَيُقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَحَ ثُهُمُّ أَفَلاَنْذَكُرُونَ اللهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٣ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيَ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ \* مِمَّا يَحُرِمُونَ (٣) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّهِ

وَلُنِكِنِيِّ فتع الياء

أرنكر

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> إِنِيّ فتح الباء

قُد جُّكدُلْتَنَا إدغام الدال

بر نصحی انع الباء

اَفْتَرِيكُ امالة فتحة الواء والألف جاً أَمْرُهَا البعدة الأولى البعدة الأولى كسر اللام دون تنوين ضم الميم

وُهُیَ اسکان الهاء یکبی کسر الباء

الكيفرين إمانة فنعة الكاف والآلف ويكسماة

إبدال الهمزة الثانية واوأ منتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرٌ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ (٣) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِمِهَا وَمُرْسَمَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيٌّ السَّاوَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَ إلِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ (") قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهِ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنْسَمَانُهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أُهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَعَمَلُّ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلَن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللَّهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِن فِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَّ وَأَمَمُ سَنَمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْ أَنْبِآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنْداً فَأَصْبِراً إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَنقُومِ لَا أَسْتُلُكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُوْا مُجَّرِمِينَ ﴿ وَاللَّوَائِكَ هُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ

بِتَارِكِي وَالِهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (0)

أَعُمَّرِيكَ إمالة فتحة الراء والألف

جَا أُمْسُ فَا إسفاط الهمزة الأولى

جمّارٍ إمالة فتحة الباء والألف

> 60000 11. 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74

ٱلدُّنْيا بالتقليل

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُرْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٧) وَلَمَا جَآءَ أَمْنُ نَا جَعَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥٥ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللهِ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنْتَهَا مَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ الس

قَالَ يَكَوَّمِ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَاتَنِي لُهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَهُ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لَهِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَايْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغَنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ١٧٠ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَعُا قَالَ سَلَحٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠٠٠ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ۚ وَٱمْرَأَتُهُ وَٱمْ اللَّهِ مَدُّ فضحكت فبشَّرْن هابإسحنق ومِن ورَّآء إسَّحْق يَعْقُوبَ (٧)

امالة الباء

آخر)أُنْكُ

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَ أَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَلَذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُ مَا مُكُمُّ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مَمِيدٌ فَجِيدٌ ﴿ ١٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ (١٠) إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَا بِرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُّعًا وَقَالَ هَنْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيكٌ ( الله عَلَمُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْكُمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ (٥٠) قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ (١١)

فُلُمَّا حِيآةَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٣٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانْنَقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُمْ بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٠٠) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بِقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنكْنتُم مُّؤْمِنِينٌ وَمَآ أَنْأَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ (٨٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْنُكَ تَأْمُرُكُ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَتَةً إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَكَوُّومِ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ 

شِقَاقی سے الیا، لَنَرُیںٰکَ

المرقعة إمالة فتحة الراء والألف

ارکھطی ہنج الیاء

وَ أَتَّخَذَتُمُوهُ إِدْعَامِ الذَالِ فِي التَاءَ

جَا أُمْرُنَا إسفاط الهمزة الأولى

ديرهم إمالة فتحة الياء والألف بعكرت مود أدغام التاء في الثاء

> موسى موسى بالتقليل

وَيِنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعِيدٍ اللهِ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ ١٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَيْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهِ وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا جَيَّتْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينْرِهِمْ جَيْمِينَ (اللهُ كَأْنِ لَّمْ نَغْنُواْ فِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَكُمَا بَعِدَتْ تُمُودُ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِنِتِنَا وَسُلْطَىنِ تُبِينِ اللَّهِ إِلَى فِـرْعَوْبَ وَمَلَا يُهِ - فَأَنَّبُكُوا أَمْرَ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ - بَرَشيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلْذِهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْفُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَّا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُّ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ آَنَ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ٣ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا إِإِذْ نِهِ عَفِمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفَى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( فَ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً عَيْرَ مَعْذُوذِ ١٠٠

هر موسی بانتقلیل وفقاً

لَّمَا نخفیف الیم

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

ذِكُرى إمالة فتحة انهاء والألف

القرئ إمالة فتحة الراء والالف

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَايَعُبُدُ هَنَوُكُآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّالَمُوفُّوهُمُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ السَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّك لُقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرسِ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَيَا لَكُو فَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ اللهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءَ رَثُّكَ لِجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَامِزًا الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوًا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظُةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ أَن الْطِرُواَ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأُعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ \_ وٱللَّه وَالرَّحْمَزُ الرَّحِيمِ الِّرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَثَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَشُمَ كُوْكُما وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَنَّهُمْ لِي سَاجِدِينَ

وَالنّاسِ الله فتعه النون والآلف النون والآلف المالة فتعه الراء والآلف فتح الياء وتسر الجيم وكسر الجيم المالون المالة الناء المالون ا

الر إمالة فتحة الراء يَنْبُنِيَ عسر اليا، رُءُ ياك

غَيْكبتِ وففاً بالهاء

> نُرْتَعُ بالنون بدل الناء

وَ نَلْعَبُ بالنون بدل اليا.

قَالَ يَنْهُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَيٰنَ لِلْإِنسَيْنِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۖ وَكُذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِيمُ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ءَايَنُ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىَ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ. لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

غَيْكبت وقفاً بالهاء

وَجَآءَت سَيَّارَهُ ادغام التا،

ینبشری بیاه مفتوحه بعد الألف و الراه ثلاثة أوجه مرتبة: ۱. الفتح ۲. الإمالة ۲. التقلیل

أَسْتَرِيكُ إمالة فتعة الراء والألف

التاس إمالة فنحة النون والألف

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْئِتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْحُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكُبُشَرَىٰ هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَفْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذُهُۥ وَلَدَّاْ وَكَذَاْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ مَا تَيْنَهُ كُلُّمًا وَعِلْمًا وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

ريي فتع الباء أيالة الهمزة وَالْفُحْشَاءَ إِنَّكُهُ تسميل الهمزة تسميل الهمزة

اَلُمْخْلِصِينَ كسر اللام

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

رَ<u>ع</u>ا إمالة الهمزة

ا المرأت بالها، ونفا

قُد شَّغُفُها النفام الدال النفاذ

> (100円) (100円) (100円) (100円) (100円)

لغريثها إمالة فتحة الراء والألف

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَقِ أَحْسَنَ مَثْوَاكًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّءُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحَشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأُسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادُ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيكُ اللَّهِ عَالَ هِيَ زَوَدَتْنِي عَن نَفِّسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُو مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَ الْقَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَ اللَّ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ( الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُزُودُ فَنَكُهَا عَن نَّفَسِهِ أَ فَدُّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اللهُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهُ قَالَتَ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتُنَّا فَي فِي إِلَّهِ وَلَقَدْ زَوَدتُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَّ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنُ ٱلصَّنغرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأُسْتَجَابَلُهُۥرَبُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بِدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينٍ ﴿ أَنَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرْنِينَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّ أَرْنِينَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنَّةً نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُّ أَذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

حُسُنُ وصلاً : إثبات الألف بعد الشين

> إِنِيَ فتح الياء (الموضعين

أربني إمالة فتحة الراء والألف وفتح الباء (الموضعين)

إمالة فتعة الراء والألف ريق

فنتح الياء

اَبَآءِ یَ فتع الباء النّاس إمالة فتعة النون والالف (جميع النواضع)

عَدَّ أَرْبَابُّ سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِنَّ الله

أرى إمالة فتحة

المُلكُّ أَفْتُونِي إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة دُعُني

لِلرُّهُ بِاللَّمِ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً عَابِكَاءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّى وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣) يَصَدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبْدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَئِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (الْ) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَأَضْغَنَثُ أَحْلَنَدٌ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْنَا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (١) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ اللَّ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنْ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مُأْمِّ مِأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ كَثَلَ كَثَلَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿

لَّعَلِی الله

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> دأباً اسكان الهمزة

حكش إثبات الألف بعد الشين وصلاً



نَفُسِي إِنَّ فنع الياء

بِأَلْسُوَ إِلَّا اسفاط الهمزة الأولى

> رَقِيَّ فتع الياء

وجاءً إخوة سهيل الهمزة الثانية

لفِنْيَتِهِ حذف الألف وأبدل النون تاء

﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۚ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيْ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱتَّنُونِي بِدِ السَّخْلِصَةُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ، قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ قَالَ ٱجْعَلِّنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ فَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (٧٠) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقَربُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِلْيَنِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ اللَّهِ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَتِلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبِغِي هَانِهِ عِن عِنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَنَّ اللَّهِ مَا لَا لَن أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْمِنَ أَبُوَبِ مُّتَفَرَّفَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِئَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أُخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

حفظا كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

وُهُو إسكان الهاء

تُوَّتُونِ م بالياء وصلاً

الناس إمالة فتحة النون والألف

إِنَى الله

فهو إسكان الها، وعاء أخيه إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة (الموضعين)

فَقَد سَّرُوَک ادغام الدال چالسین نرینک

برك إمالة فتحة الراء والألف

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ٧ۗ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ (١٠) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُرقِينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ ١٠ قَالُواْ جَزَوُهُ وَ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلُ مِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن مِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ فَالْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانّاً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانُهُ وَ إِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُ

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَا عِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَىٰ لِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَنْ عَسُواْ مِنْ لُهُ خَكَصُواْ بِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ( ﴿ وَسَتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُّ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَالْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

الين التح الياء التح الياء وهو

یکاًسفی بجان ۱. الفتح، متدم ۱. التعلیل

اسكان الهاء وحدري فتع الهاء وصلاً أَه نَّلَكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

**وُهُو** إسكان الهاء

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْحُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْتُكُنُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَعَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ اللهِ قَالُواْ أَوِنْكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَأَلِّهِ لَقَدْ ءَاثُرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْمُوْمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينَهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْكُنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّاكُنَّا خَطِيبِنَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَفِّ إِنَّهُ فُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ. سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيِنَى مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدُ أَحْسَنَ فِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَآمُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ . فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَاجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

المتعلقة الياء المتعلقة وجهان الدفام الدال المتعلقة الماء الدفام الدال الدفام الدال الدفام الدال الدفام الدال الدفام الدال الدفام الدال ا

بنين الخرزيًا ۲۵

يَسَاءُ إِنَّهُو وجهان الهمزة الثانية واوا الهمزة الثانية الهمزة الثانية الهمزة الثانية بالتعليل

وَمَا تَسْعُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ كَأْيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُغْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَلْدِهِ. سَبِيلِيّ أَدْعُوّا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِيٱلْقُرُيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجَّى مَن نَّشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يكدّيْهِ

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله



وهو

قَبْلِهِ هِ مِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِ اللهِ عَلَيْهِ مِ اللهِ عَلَيْهِ مِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انچی بالثقلیل

يمِعَدارٍ إمالة فتحة الدال والالف

بِأَلنَّهَارِ إمالة فتعة الها، والآلف

وُهُوُ

وَيَسْتَغْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن مَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَنْتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرِّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادِ ( عَالِمُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِنكُم مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمُّ أ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, وَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُشِيعُ ٱلسَّحَابِ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ ءُومَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ١٠٠٠ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذَّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ الْكِمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُاتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ وَنَشَابُهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أُودِيةُ إِقَدُرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِيدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيدُ مِّشْلُهُ كُذَٰلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ,لَافَتَدُوْا بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِقُسَ ٱلْمِهَادُ ١١٠

اُلْكِنفرينَ إمالة فتعة



أَفَأَتُّخَذُتُمُ إدغام الذال

وَهُو

تُوفِدُونَ بالناء بدل الياء

> الخار إمالة فتحة النون والألف

لرجهم الحُسنى كسراليم. ثم التقليل



و مر عقبی بالتقلیل وفتاً (الموضعین)

الدار إمالة فتحة الدال والألف (الموضعين)

الدال والألف

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُونَىٰ لَهُمْ وَجُمَّا مَنَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُّ لِتَتَلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُوَرَبِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مَتَابِ اللّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا الْمُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْقَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْفَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللَّ أَفَمَنَّ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰكُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكًا ٓءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْتِعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ

ط**ُوبِيٰ** بالنقليل

عليهم الدي كسراليم

ٱلْمَوْتِينَ بالتغليلُ

دارهم إمالة فتعة الدال والألف

أَخَلُ تُهم إدغام الدال في الناء

وَصَدُّواً فقع الصاد

ٱلدُّنْيا بالتقليل (00) (00) (00)

أُحُلُهَا الكاف

وَعُقْمِي

الكيافرين إمالة فتحة الكاف والالف

و هو الماء الماء

ألكنفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

عُمْمِي بالتقليل وقفاً

الدار إمالة فتحة الدال والألف

هُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ ٱلْكَنفِينَ ٱلنَّارُ ( و ) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَيَقُرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِّرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِبَ ﴿ ٣٧ ۖ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ ٢٠٠٠ اللَّهِ الرَّ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ اللهُ وَإِن مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيْنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ الْوَلَمْ يَرَوْا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُمَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ - وَهُوَ سَدَ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَ



الر إمالة فتحة الراء والالف لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وهو

موسىنى موسىنى بالتقليل

صب بار امالة فتعة الباء والألف هر **موسیی** بالتقلبل

وَ إِذ تَّأَذَّكَ النفام الذال الفال الذال

م موسى بالتقليل

رُسُلُهُم إسكان السين (الموضعين)

> (((()))) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((()))

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْمُرَيَّأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهِ عَالَتْ رُسُلُهُ ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّىٰ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ 💮

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَابَ لَنَآ أَن نَآ أَيكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ( ) وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَّ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّابِلِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفَتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَادِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَزَآيِهِ عَجَهَمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ - عَذَابٌ غَلِيظٌ ١٠٠ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿

وسيان السين إسكان السين

سُجلُنَا إسكان الباء

لِرُسُلِهِمَ إسكان السين

> جُبِّ إِ إمالة فتحة الباء والألف

لي إسكان الياء

أَشْرَكُتْمُونِ، إثبات الياء وصلاً

ٱلْهُ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ اللهُ وَيَرَزُوا لِلَّهِ حَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَةُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم ثُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكٌ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحَيَّنْهُمْ فِهَاسَلَهُ ١ أَلُمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ اللهِ

كُلُّهَاكُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ سِ لَعَلَّهُ مُرِيَّدُكُرُونَ ١٠٠٥ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قُرَارِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَ أُو بِثُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عُقُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَتُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنقَبْلِأَنيَأْتِيَيُومٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْلٌ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهُ رَلُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ السُّ

نِعُمْت بالها، وقفأ

الياس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

> إِنِيَّ فتع الباء

دُعَامِء إثبات الياء وصلاً

أَعْفِركِي وجهان: ١. إدغام ٢. إظهار

تحسين كسر السين

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْمُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١٠٠ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ الصُّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ. مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ زَيِّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أُفْعِدَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَا وَاللَّهُ وَبِّنَا أَعْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أ) وَلَا تَحْسَبَ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ الْ

يَأْنِيهِمِ الْحَدُابُ عسر الميم

تَحْسِبُنَّ سرائسين القهار

القهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

و ترى إمالة فتحة الراء والألف

وقفا لِلنَّهُ السِ

إمائة فتحة النون والألف

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمَّ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَ بِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّاْ أَنفُسَهُ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ، رُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرُ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَادِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَٰذَا بَلَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكُرَأُواْ الْأَلْبَبِ (٥٠)



خَلَت و يا ه سنة دغام النا

ألمكتيكة

وَلَقَدَ جَعَلُناً إدغام الدال في الجيم

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٠٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَابُ ثُمِّينُ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسَتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلَهُ بِخَدِرِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَثِّخِرِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَاآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٣) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ الْجَمِعُونَ اللهِ المِلْمِلْ المِلْمُلْمِ اللهِ الله

**بار** إمالة فتحة النون والألف

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِٱُسۡجُدَلِبَسُرِ خَلَقْتَهُۥمِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا ٍمَسۡنُونِ ٣٣ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَحِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَرَبِّ فَأَنظِرُ فِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهَ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَّا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَتُهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُورِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُ مُسَوَّمُ اللهِ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠ أَدُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

الْمُخْلِصِينَ كسر اللام

عِبَادِی أَنِی فتع الباء فیهما وصلاً

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٣٠٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ اللَّهِ قَالَ وَمَن يُقَنَّطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ اللَّ فَلَمَّا عَلَمْ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلاَّءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذَرُونِ ١٠٠ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

إذ دَّخَلُواْ إدغام الذال في الدال

يُقْنِطُ كسر النون

جاً ءال اسفاط الهمزة الأولى

وَجَا أَهْدُلُ إسفاط الهمزة الأولى

قَالَ هَنَوُلآء بَنَاقِ ٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٣ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ اللهُ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيمٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكِامِينَ ﴿ اللّ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَكُمْمَ ءَايَنِينَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْيِنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ الصَّالِ اللَّهُ المَّ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِلَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ١٠٠ لَاتُمُدَّنَّ عَينَتُكَ إِلَى مَامَتَّعَنَا بِدِهِ أَزُواجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَقُلْ إِنَّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ كُمَّا أَنْزِلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠

اِخِيّ فقع الياء

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرِّيِّكَ لَنَسْءَكُنَّا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٣﴾ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣﴾ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمْزِءِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنُّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيْجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ (١) ؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَز ٱلرَّحِيمِ أَتَّنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللَّهِ حَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ المُنزَلُ ٱلْمَلَيْ كَدَبِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَكَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَتُهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ اللَّهَ مَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ اللهِ



ينزل إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي لَرَ وُفُّ

وَالنَّجُومَ فتع الميم مُسخَراتٍ

وهو

وترجي إمالة فتحة الراء والألف وفضاً

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيثُ ﴿ وَأَلْخَيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي ٓأَسْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأَمْرِةِ ۗ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُفُهُ إِنَ فِ ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا رَوَسِيكَ إِنْ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّدُونَ اللَّهِ وَعَلَىٰمَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١١) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ الْمُؤتَّ عَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ إِلَّهُ كُوْ إِلَهُ وَكِيدٌ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَّكُبُرُونَ اللهُ لَاجَرَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِللَّهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاأَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لِيَحْمِلُوٓاأَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَزَادِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ ٱلَّا سَاءً مَا يَزِرُونَ ١٠٠ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

تُذُكِّرُونَ تشدید الذال

تَدَّعُونَ بالناء بدل الياء

أُوزارِ إمالة فتحة الزاي والألف

عَلَيْهِم اُلسَّقْفُ سراليم الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف



ٱلدُّنيا بالتقليل

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُدُ تُشَنَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمٌ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَدْخُلُوۤ الْبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِينِ فِيما فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنُ كَذَٰ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ نَنُوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاهٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ 

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰ ذَنَا مِن دُونِ فِي مِن شَيْءٍ نِحُنُ وَلَا ءَابَأَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْوَتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعَرَضَ عَلَىٰ هُدَنِهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَنِكِنَّ أَكُثَّ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ اللَّهِ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ رُكْنِ فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّكُمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ

بَهُدَی ضم الیاء وقتع الدال والف بعدها البتاس

يُوحَى بالياء رفتح الحاء وألف بعدها

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

بيم الأرض كسر اليم

لرَوْفُ حذف الواو



تَلْفَيْوُا تَلْفَيْوُا

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَتَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ١٠ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِنْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيُّوا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ( وَيِلْهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ يَغَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ في وَقَالَ أَللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَنهَين ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّأَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ ليَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَأَلِيَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَ ظُلَّ وَجَهُدُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ الله عَوْرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِ مَا أَشِرَ بِهِ الْمُسِكُهُ مُكَانِهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِ ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَوْ تُوَاحِنُدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلَّسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَيِّيلًا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلَيْهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ١٠ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

بِاللَّانثي بالتقليل وهو اسكان انها، (الموضعين)

ينگوارئ إمالة فتحة الراء

جاً أجلهم إسفاط الهمزة الأولى

المحسنين بالتقليل

> بر فهو إسكان الهاء

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَغُونَ اللَّ وَإِنَّا لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدربينَ اللهُ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٧١ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغَنْلِفُ ٱلْوَنُهُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ نَكُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونِ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِّ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ مِنْ أَسِعَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

لِّلَهِ السِّاسِ إمالة هنعة النون والألف

وَبِنِعْمَتِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأُمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ مَوْلَىٰلُهُ أَيْنَكَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَى أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يَرَوْأُ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فَي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ



فَهُوَ

وهو إسكان الهاء (الموضعين) ظعَنِكُمْ

وَأُوْبِارِهَا امالة فتحة المام والألف

وَأَشْعِارِهَا إمالة فتحة العين والألف

نِعُمْتُ بالهاء وقناً

رعا وقفاً:إمالة فتحة الهمزة والآلف (الموضعين)

إِلَيْهِمِ ٱلْقُولَ كسراليم

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُّ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ الله وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَكَنُهُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللهَ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَّ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَلَيْ مَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ فَإِذَا رَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ شُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْفَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ نِبُونَ ١٠٠ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَـ تُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ٥٠ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِم وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنْؤُلَآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللهُ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَ ثَا لَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْنَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيَانَ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَأَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمُّلُونَ ﴿ ١٣﴾

وَيُشْرِئِ إمالة فقعة الراء القُرْدِي



تُذُكِّرُونَ تشدید الذال

وَقُدُ جُعلَّتُمُ إدغام الدال خالجيم خالجيم

وَلَا لَنَّخِذُوۤ أَيُّمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَأَزِلَ قَدَمُ لِعَدُ ثُبُوتِهَ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ ثَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ هُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِنَةُهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ وهو فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْلُطُنُّ اسكان الهاء عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدِّي وَنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانُّ عَرَفِيُّ مُّبِيثُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا بَدِيمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ إِنَّا مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِئِ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ اللهِ مِن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْكَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهِ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيِّتُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصَبَرُوا إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

بهدیهم آلگهٔ کسرالیم

ٱلدُّنْيا بالتقليل

أَلُكِلفِرِينَ إمالة فتعة الكاف والالف

وَأَبْصِلْرِهِمْ إمالة فتحة الصاد والألف



وكقد جَّاءَ هُمَّمَ إدغام الدال إدغام الدال

نِعُمَّتُ بِالهَا، وفتاً

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّقُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مُثَلَّا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ السَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُ حُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَتَكُمْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدِّوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْ تُمُّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ يُم بِهِ وَ وَلَين صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ١٠٠ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا مِٱللَّهُ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ اللَّهِ

الدُّنيا بالتقليل

**وُهُو** إسكان الها،

لَهُوَ إسكان الهاء



لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدَتُّمْ عُدْنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنِفِ حَصِيرًا ﴾ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُّءَ انَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ قَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَاتِي فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَنَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا اللهُ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١١٠ وَإِذَآ أَرَدُنآ أَن نُهُ إِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا اللهُ

النَّهارِ إمالة فتعة الهاء والألف

ا أُخْرِئ إسالة فتعة **وُهُوُ** سکان انهاء

> درقی الهزینا ۲۹

أُفّ كسر الفاء دون شوين

ٱلُفُرِين بالنقليل

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآهُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَبَكَ كَانَ عَيْهُم مَّشْكُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْعَطَآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُدَرَجَنتٍ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَعْذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا مَنْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَّآ أَنِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١٠٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُمَا كَا رَبَّانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا (أَنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْقَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُدِّرْ تَبَّذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِكُ لُرَبِّهِ عَكُفُورًا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ( ) وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقْنُكُوا ۗ أُولَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْتُولًا الس وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَاكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٠٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ لَلْجَالَ طُولًا (٣) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئَ عِندَرَيْكَ مَكْرُوهَا (٣)

فَقَدُ جُعَلُنا إدغام الدال في الجيم

بِالقُسطاسِ ضم القاف

سيئة فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح وَلَقَدَ صَّرَّفُناً إدغام الدال شالصاد

رو و تقولون بالناء بدل الياء

أُدُبِلرِهِمُّ إمالة فتحة الباء والألف

> نَجُوئ بالثقليل

أُ**ه ذَا** تستهيل الهمزة الثان ت

تستهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُدُونَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (اللَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا الْ قُللُّو كَانَ مَعَدُ وَالِمَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْعَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا (اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدْهِ - وَلَكِن لَا نُفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُمُ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠٠ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحْدَهُ، وَلُّواْ عَلَيْ أَدِّبُ رِهِمْ نُفُورًا (اللهُ نَحْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ بَحُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظُّلِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّ ٱنظُـرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓ أَلِّهِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (كَ)



لِّمْتُمْ إدغام الثاء في التاء

قُلُ اُدْعُواُ ضم اللام وصلاً

رَيِّهِمِ ٱلْوَسِيلَةَ سراليه

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا (٥٠ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ رَّبُكُمْ أَعْلَرُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بِعَضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٥ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ١٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿٥٧) وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ٥٠٠ بالتاس إمالة فتحة النون والألف تقليل وفقاً إمالة فتحة النون والألف النون والألف النون والألف النون والألف النون والألف النون والألف النون والألف

أُخَّرْتَنِ مَ

اَذُهُب قُمن إدغام الباء فج الفاء

ور جُلك إسكان الجيم مع القلقلة

وَمَا مَنَعُنَآ أَنْ نُرُسِلَ بِٱلْأَيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلْ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَغُوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ الْقُعْدِينًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَكِكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ السَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَنَدُ ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَرْتُنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَفْرَزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُّورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُكُنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ رَّبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَٰ لِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهُ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّأُوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا (الله أَمْرُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - بَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادُمْ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠٠ يَوْمَ نَدْعُواْكُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَكُنْ أُوتِيَ كِتَلْبَهُ بِيَمِينِهِ عَأَوْلَتِمِكَ يَقَرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْـنَا غَيْرَةُۥ وَإِذَا لَّاتَّغَنَّدُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ١٠٠٠ إِذًا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيُوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥

بالنون بدل فرسل بالنون بدل الياء بالنون بدل بالنون بدل الياء بالنون بدل الياء

أُخْرى المالة فتحة الراء فترسل فترسل

فَنْغُرِقَكُم بالنون بدل الياء

أُعْمِين إمالة فتحة الميم والألف

فَهُو اسكان الهاء حَلَّفَكَ واسكان اللام وحدف الألف وحدف الألف رُسْلِنَا إسكان السين

و نغرل إسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونِلُكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنًا وَلَا يَجِهُ دُلِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٧) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَّصِيرًا ١٩٠٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَاطِلُ أَ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ( ) وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللَّهُ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا (٨٣) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ ١٠

رُحْمَةً مِن رَّيْكُ إِنَّ فَضْلَةُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّبِنِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا (٥٠٠) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهُ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلُ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٣٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمْ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَلُقَدُ صَّرَّفَناً ادغام الدال شالصاد

للناس إمالة فتحة النون والألف

آلياس إمالة فتحة النون والألف

تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة

کِسُفًا سکین السین

تغرل إسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء

إِذْ جَّاءً هُمُّ أدغام الذال في الجيم فَهُو اسكان الهاء المُهُتَدِء بالياء وصلاً خَبَت زِدُنهُمُ إِدغام الناء إدغام الناء في الزاي

ا من المنطقة المنطقة

الإدخال

رتی

نر فتع الياء

موسیلی بالنقلیل

إِذَجَّاءَ هُمَّ إدغام الذال في الجيم

یکموسی بالتقلیل

هَــُوُلا إِلَّا حذف الهمزة الأولى

رُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمّا وَصُمّاً مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَّتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٧) ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ أَوْلُمْ يُرَوْأَأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (19) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَّتِ فَسْعَلْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِرْعُونُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا اللَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلاَءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَأَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُالْأَخِرَةِ جَنَّا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ,عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَيْزِيلًا الْنَاكُ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُؤُمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُسُّلِّي عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ شُجَّدًا ﴿ اللَّهِ الْوَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالُمَفْعُولًا ﴿ فَيَغِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَمَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠٠) قُلُ أَدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰٓ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا اللَّ فَيْسًا لِيُّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَثُنَيِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ تَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللهُ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ ۚ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ ۗ وَلَذًا

الناس إمالة فتحة النون والالف قُلُ أَدْ عُواً ضم اللام وصلاً ضم الواو ضم الواو وصلاً

المعسني



عوجاً قيماً وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء م الثارهم إمالة فتحة الثاء والألف

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُّرَّكُبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَحِيٌّ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (١) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَ اصَعِيدُ اجْرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجَبًّا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠٠٠ فَضَرَ بْنَاعَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُوَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا (اللهُ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ٣ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهً أَلْقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَدُّولًا ۗ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكَن بَيْنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْلَكُم مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

اًفُتَرِي إمالة فتحة

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُ أَ إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرْ لَكُوْ رَبُّكُم مِن زَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُمْ مِن أَمُرِكُمْ مِرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطُلُعَت تَّزَّوْرُعَنَ كُهُفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ اللَّهِ وَتَحْسَبُمُ أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثُنُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذَّا أَبِكُمَا اللَّهِمْ

ينشر لكرة وجهان الدغام المافقاء وترى وترى الراء والالف وقتر و يقفا تشديد الزاي

فَهُوَ اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء

المهتدء بالباء وصلا

کسر السین گینگر ادغام الثاء یے التاء (الموضعین)

بورقكم إسكان الراء وتفخيمها رِّيِّ فتح الياء

بهدين م بالياء وصلاً

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَاتُّسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَٰذَارَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانْتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمَ اللَّهِ وَٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَانِيهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا آَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَاللَّمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبِسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِعِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (أَنَّ كِلْتَا ٱلْجَنَيْنِ ءَانْتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِرِ مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ اللَّهِ وَكَا لَهُ مُنْ فَقَالَ لِصَحِيهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ، أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

الدُنيا بالتقليل أكنهم كلتا كلتا بالقتيل بالتقليل بالتقليل التقليل السكان الكاف

> م وو نمر ضم الثاء وإسكان الميم

**وُهُو** سکان الهاء وهو اسكان الهاء (الموضعين) برقي

(الموضعين) إذ دُّخُلُتُ إدغام الذال إدغام الذال

سربية بالياء وصلاً ركن

ڔ ڽؙٷٙؠؽڹؚۦ

بشمره ضم الثاء واسكان الميم

وَهُمَى السَّانِ الهاء الْحُولَةِ مِنْ اللَّهَاء الْحُولَةِ مِنْ اللَّهَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللّهَاء اللَّهَاء اللَّاء اللَّهَاء اللَّاء اللَّهَاء اللَّاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء اللَّهَاء ال

الحق

عُقبًا

الدُّنيا

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَبِيدَ هَلاِهِ أَبَدًا الص وَمَآأَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّتكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيْ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوَلآ إِذْ دُخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْمِّينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْ يُصِيحَ مَآؤُهُاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَٱأَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ مِنَ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثَنَّ الْمُنَالِكَ ٱلْوَكَنِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرٌ عُقْبًا إِنَّ وَأَضْرِبَ هُمُ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْنَلَطَ بِهِ-نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَندِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَندِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَةُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلَا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بَلْ زَعْمَتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُو مَّوْعِدًا ( ) وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَّا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُلَكُمُ عَدُوُّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ فَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُ مَ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا اللهِ وَرَعَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ أَأَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ٣

ٱلدُّنَا

وَلَقَد حَّرَّفْنَا النفام الدال النفام الدال

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

إذ جاءهم ادغام الذال في الجيم

قبلًا كسر القاف وفتح الباء

مرمر گا هروًا ابدال الواو همزة

القُمْرِيَ إمالة فتحة الراء والألف

لِمُهَلَّكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية

مُوسِيٰ

وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (٥٠) وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّرُ بِاَيْتِرَبِّهِ عِفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َءَاذَا بِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ أَ إِذًا أَبَدًا ١ وَرَثُكِ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُّمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا 🚳 وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ مَاهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقَّبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَـنهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ ثَا اللَّهُ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبِعُ فَأَرْبَدَّا عَلَى عَامًا رِهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوْجَدَاعَبْدًا مِنْ عِبَادِنَاءَ انْيُنْهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَـُهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۖ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَهُ يَحِطْ بِهِ عَنْبُرا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ هَا لَا اللَّهُ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَمِنْهُ ذِكْرًا اللهِ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخْرَقَهُما لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهِ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُؤَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا اللهِ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ، قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا تُكْكُرًا ﴿٧٤﴾



مُعِی إسکان الياء

كُنخِدْتُ تخفيف التاء وكسر الخاء وإدغام الذال عج التاء

ور كور يبكِّلهما فتح الباء وتشديد الدال ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيا أَهْلُ فَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَّبِتُكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْ وِصَبْرًا ١٠٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا الهُ وَأَرَدُنَا أَن يُبِدِلَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأُقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَةً حَقَّىۤ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومًاقُلْنَايِنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ ﴾ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُثُمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَنُعَذِّ بُهُ عَذَا يَانُّكُوا (٧٧) وأمَّامَنْ ءَامِنْ وَعَمِلْ صَيْلِحَافَلُهُ, حَزَّاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسَرًّا (٥٠٠) ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا (٥٠٠) حَتَّى إِذَا بِلَغُ مَطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كُذَٰلِكَ وَقَدْأُحُطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٠٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ وَ حَتَّى إِذَا بِلَغُ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا ُلايَكَادُونَيفَقَهُونَقُولًا ﴿٣﴾ قَالُواْينذَاٱلْقَرْنَيْنِإِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنِهُ سَدًّا النَّ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ بَهُمْ رَدْمًا ﴿٥٠﴾ ءَاتُونِي زُبَرُ ٱلْحَدِيدِ حَقَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّكَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلُهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُواْ لَهُ,نَقْبًا ﴿٧٧)

فالبغ ممزة وصل وتشديد الناه مفتوحة

جزاءَ حذف التنوين وضم الهمزة

آلحُسنى بالتقليل

> همزة وصل وتشديد التاء مفتوحة ويبدأ بها بهمزة مكسورة

ا بع همزة وصل وتشديد الثاء مفتوحة

ياجُوج وماجُوجَ إبدال الهمز الفا فيهما

ضم الصاد والدال

دَڪًا تنوين الكاف دون همزة

لِلْكِنفرينَ إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

> دُونِيَ فتح الياء

أُوْلِيَاءَ إِنَّا سهيل الهمزة الثانية

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

يخسبون كسر السين

> هُرُوًا إبدال الواو همزة

قَالَ هَلْذَارَحْمُنُهُ مِن زَيِّي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَيِّي جَعَلُهُ. دَكَّا حَقًا (١٠) ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اللَّ وَعَرْضَنَاجَهُمَّ يُوْمَبِدِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّا أَفَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ ٱؙۅ۫ڸؽٙؖۦ۫ٳؽۜٙٲ ٱؙڠڹؙۮؽٵڿۿڹۜؠٙڸڵڰڣڔۣێۘڹؙڒؙڵٳ؈ڰؙۛڷؙۿڷڹؙڹؚۜؿٛڴؙؠٳٙڵٲ۫ڂ۫ڛڔۣڹ أَعْمَالًا الآنُ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِۦ غَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ اللَّهِ عَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأُتَّخُذُواْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ عَلِدِينَ فِهَالْايِبِغُونَ عَنْهَا حِولًا (١٠٠٠) قُللُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًالِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدا لَبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ عِمَدُدا ﴿ أَن الْعَلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَّى أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَكِلَّهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَنِلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ﴿ اللَّ



بالتقليل التقليل التق

مَن تَعِنْهَا فتح الميم والناء الثانية

بهب الخيزيا ۳۱

قَد جَعلَ إدغام الدال في الجيم

> لسافط فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوْةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتً وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ١٣٠ وَبَرًّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا اللَّهِ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًا ١١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًّا ١٧٤ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا اللهِ قَالَ إِنَّمَآ أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنْمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ فَالْكَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَ بِينُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا اللهُ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنْدَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ نِهَا مِن مِّنْمَا أَلَّا تَعْزَنِي فَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرتًا (نُّ) وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللَّهُ)

لَقَد جِعْتِ ادغام الدال الاعام

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالْواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ حِنْتِ شَيْحًا فَرِيًّا اللهُ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمْكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأْشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ لِنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ۖ وَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَازًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيُمَ قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٢ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدُّ سُبْحَ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ ١٠٠ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَا خَنَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمٍ عَظِيم ٧٣ أُسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّ الْكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ السَّ

قُولِ عُ ضم اللام

وَأَنَّ فتح الهمزة قَد جَّاءً نِي النفام الدال إلا الجيم

> إني أي فتح الباء

رُبِيّ فتع الياء وصلاً

موسىي<u>يّ</u> بالتقليل

مخلصًا كسر اللام وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعُنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ١١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أُهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا الله يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا اللَّ يَكَأَبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَ إِبْرَهِمْ لَهِ لَأِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَآهُجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَفِي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وَنَدَيْنُهُ مِنْ جَانِبُ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنُهُ بِحِيًّا ﴿ أَنَّ وَهِبْنَالُهُ مِنْ رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبْيَا ( ) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ - مَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٥٠ الْوَلَيْكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَوَمِمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَاينتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْسُجَدًا وَيُكِيًّا ١ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا المَن اللهُ وَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّنتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدَ أَلرَّ حَنَّ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمَآ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا (١٠) يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



يدخلون ضم الياء وفتح الخاه وَاصْطَبِر لِعِبَندَتِهِ ٤

وجهان: ١. ادغم الراء في اللام ٢.الإظهار

أدوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُتُّ ضم الميم

يذَّكُرُ فتع الذال والكاف مشددتين

مجشياً ضم الجيم (الوضعين)

عُلِيًّا ضم العين

صُلِتًا ضم الصاد

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بِيُنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ لَعِيْدَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًّا اللَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا اللهُ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيَّا اللَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمُّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَجَهُمْ جِثِيًّا اللَّ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ مِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَٰ بِهَا صِلِتًا اللَّ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقَضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِيْتًا ٧٧٧ وَ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَكُنُ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمَّ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلْهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حُتَّى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعِدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابُ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللَّهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدُوٓاْ هُدَّىٌّ وَٱلْبَاقِينَ ثُوالصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْم

كَفَرَ بِنَايِنِنَا وَقَالَ لَأَوْتَينَ مَالًا وَوَلَدّ ٧٧)أطلعاًلغيبامِاتغذعندالرَّحْمَن عَهدالسُّ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ ﴾ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةً لَيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١١ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ ثُنَّ أَلُوتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزَّا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم ۗ إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدَّا ١٠٠٠ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا الله النَّهُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ مَهَنَّمَ وِرْدًا ١٣ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِندَ جُمَن عَهْدًا ﴿ فَكُ وَقَالُواْ أَتَّخَذُ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ فَكَا لَهُ لَقَدْ مُرْشَيْعًا إِذًا ﴿ ٢٠ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ لْأَرْضُ وَتَغِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرِّحْمَانِ وَلَدًا اللهُ وَمَايَنَبَعِي للرَّحْمَن أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدًا (١٠) الْقَدْ أَحْصَى هُمْ وَعَدُّهُمْ عَدًّا ١٠٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فَرْدًّ

الكيفرين إمالة فتحة الكاف مالانف

لَّهَدُ جِمْعُمُّ إدغام الدال فج الجيم

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل الناء وطاء مخففه مكسوره الشَّهُ فِينَ بَخَيْنِينَ السَّنْ فِينَ الْمُسُنِينَ الْمُسُنِينَ الْمُسُنِينَ الْمُسُنِينَ الْمُسُنِينَ الْمُسُلِينَ الْمُسُمِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ اللهاء المالة اللهاء الهاء اللهاء ا

ريما إمالة الهمزة

إِنِّيَّ فَنْعَ الْبَاءُ لَّعَلِّيْ

فتع الياء **النّار** 

أَنِيَّ همزة مفتوحة وفتح الماء

طوی الفتح بلا تثوین

انَّ ٱلَّذِينِ ﴾ ءَامَنُو أُوعَ مِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَا ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٠٠) فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لَّذًا ﴿ ۚ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أُحَدٍ أُو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا اللهِ \_ ألله ألرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ طه الله مَآأَذِكْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَىٰ اللَّهِ إِلَّا لَذَكِرَةً لِّمَن يَحْشَىٰ (٣) تَنزيلًا مِمَّنْ خَلَقَٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوٰتِ ٱلْعُلَى (١) ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ (٤) لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثِّرَىٰ ١٠٠ وَإِن يَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعُلُمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ١٠ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ ﴾ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۗ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُنُواۤ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلَّىءَ إِنِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْوَدِي يَنْمُ وَسَيَّ (اللَّهُ إِنَّ أَنَارَبُّكَ فَٱخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ظُوى اللَّهِ

وَأَنَا آخَتُرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ ۖ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَذَاْ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلإحضِّرِيِّ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْمِيةٌ أَكَادُأُخْفِهَا لِتُجْزَىٰ كُنُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالْا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَكُهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلُكَ نِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ﴾ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّوُ أُعَلَّهُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أُخِّرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ أَنَّ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَغَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ١ وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) النُريك مِنْءَاينتِنَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُۥطُغَي (١٠) قَالَ رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ١٠٥ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ١٠٠ وَٱحْلُلُ عُقْدَةُمِن لِسَانِي ٧٣ يَفْقَهُواْقُولِي ١٨ وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي ﴿ هَرُونَ الشُّدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي اللهِ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللهِ كُنْسَبِّحَكَ الله وَنَذُكُرُكُ كُثِيرًا الله إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا الله قَالَ قَدْ وَتِيتَ سُؤُلُك يَمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدُمُننَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ (٧٧)

يو چي

تطيغن وأريث المثيري وَتُولِّي هَدِئ ٱلأُولى

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْمَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِنْمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِلَّهِ وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَ اللهُ إِذْ تَمْشِيَ أُخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُي نُقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَنْلَتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذَهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنِي وَلَا نَيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَي اللَّا فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ فَالَارَبِّنَا ٓ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَي (0) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأْلِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدِّ جِنْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُكُنَةُ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمُمُ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ١٠ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَنَّ الْأُولَىٰ ﴿ ١٠ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَرْ أَلْمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مدَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزْوَجَامِن نِّبَاتِ شَتَّى ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنَعُ مَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ اللَّهِ عِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠) وَلَقَدْ أَرْتَنَهُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَنِي ١٠٥ قَالَ أَجِئُتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ (٧٠) فَلَنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوِبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بِغَنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا ٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أُمُّ أَنَّ أَنَّ اللَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍّ خَابَمَن أَفْتَرَىٰ ﴿ أَن فَنَنْ زَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (١٣) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفَّاوَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ اللهِ

مهادا وسر اليم والف بعدها ينهى شتي النهائي وأبي النهائي وأبي

ٱلدُّنياَ يحيى ٱڵعُكِيٰ تَزَكَى

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ثَا كَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا نَسْعَىٰ (١١) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (٧٧) قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسْ خِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ اللهَ فَأْلِقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓا عَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْ عَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأَقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٧٧ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّاءَ امَنَّا برَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنِنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهُنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعِينَ (٧٠) وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْفَلِي (٧٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَرْكُى ﴿٧﴾

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طُرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَّا يَحْنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَحْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّ يَنبَنِي إِسْرَةِ مِلْ قَدْ أَنْعَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزُقْنَكُمُ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِيّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ السُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفَاْ قَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَٰدُ أَمْ أَرَدِتُهُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللهُ

موسى الموسى الموسى الموسى الموسعين الموسين ا

تخشیٰ بالنقلبل

هدئ بالتقليل

ووعدناكر. حذف الألف الأولى

وَالسَّلُويٰ بالتقليل

> نجيب الحبّزيا ۳۲

هُويٰ اُهۡتَدِیٰ یَنمُوسِیٰ اَهٔ صِّمِیٰ

بِمِلْكِنَا <sub>كسراليم</sub>

حَمَلْنَاً فتح الحاء تخفيف الميم مفتوحة

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ١١٠ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ - وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ١ أَلَّا تُنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أُمْرِي ﴿ ﴿ فَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَعِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

هر موسیی بالتقلیل (الموضعین)

تنبِعنِ ہے بالیاء وصلاً

بِرَأْسِيَ فتح الياء

فَنَبَدْتُها إدغام الذال إدااء

مُخْلِفَهُ، كسر اللام

كَذَٰ لِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ أَنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمُ يُفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ١٠٠ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِنْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّاتَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا الله يَوْمَبِذِ يَتَبَعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله يَوْمَ إِلِهِ لَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

قُد سَّبَقَ إدغام الدال فج السين

تنفخ

بنون مفتوحة بدل الياء وضم الفاء

> لَّيْشُمُّمُ إدغام الثاء في الناء (الموضعين)

ترئ إمالة فنعة الراء والألف



فَنْعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبْكُ اللهُ فَقُلْنَا يَنْعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى الله إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللهُ وَأَنْكَ لَا تَظْمَوُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَىٰ (أَنَّ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعُصَيَّ ءَادُمُ رَبَّهُ، فَعُوىٰ (١١) ثُمَّ أَجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفُنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِ لُّ وَلَا يَشْفَى اللَّهِ الْحَرْضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَثُ رُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عْمَىٰ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدُّ كُنْتُ بَصِيرًا (١٠٥)

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنُسِينَهَ ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيُوْمَ لُسُنِي اللَّ وَكَذَٰلِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ إِنَايَتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ مَا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَدِكِنهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ١١٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَ ۖ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ مَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأُمْرَ أَهُلُكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبْرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ الله وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ عُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ . لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَخَنْزَى اللهِ قُلْكُلُّ مُّرَّيِّصٌ فَرَبُصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمَنْكُ اللَّهِ



إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعده ألف

لنَّحُوي

بالتقليل وففأ

اللام في الراء

وهو اسكان الهاء

كَانْت ظَّالِمَةً بدغام الناء في الطاء

> دَعُودِ لَهُمْ بالتقليل

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَأَنتُ ظَالِمَةُ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمِمِّنْهَا يُرَكُّضُونَ اللَّا لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَلُونَ اللهِ قَالُواْ يَوَيْلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١١٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ( الله وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( ) أَمِ الشِّكُ أَوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِمَـُ أَوْلِكُ أَلِلَّهُ لَفُسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُشْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبِلَّي لِمَا كُثُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ

میعی اسکان الیاء يو حي إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

إِنِّكِ فتح الياء

وهو

ه کی کی منت ضم المیم

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّانُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَلَا مِنْهُمُ إِنَّ إِلَهُ مِن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ أُوَلَمْ بَرِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَثْقًا فَفَنْقَنَّهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ آكَ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكِهَا مُعْرِضُونَ (٣٦) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْنِ مِنْ فَهُمُ ٱلْخَيٰلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَنِفُرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَوَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُ رِٰءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ م مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لَمُهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُوُلاَءِ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ اللهُ

رع الك إمالة فتحة الهمزة

ه دو هـ زوًا إبدال الواو ممزة

وُجُوهِهِمِ ٱلنَّارَ كسراليم

وَ النَّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

عَلَيْهِمِ ٱلْعُمْرُ كدراليم الدُّعاء إذا تسهيل الهمزة الثانية

> موسى موسى بالتقليل

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَدِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ (٥٠) قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ (٥٠) قَالَ لَقَدْ كُنتُهُ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ فِي ضَلَالِ ثَمِينٍ ١٠٠ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ فَالَ بَلِ رَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ (الله عَدَّانَ تُولُّوا مُدْبِرِينَ اللهِ الْأَكِيدَنَّ أَصَّنَاكُمُ بَعَدَأَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا مَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّعُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ إِن فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْمَ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أَفِّ لَكُ وَلِمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ ﴿ فَأَنَّا يَكُنَّا رُكُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴿ ١٠ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا لُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَعَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِّرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ٧ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧٠)

التاس إمالة فنعة النون والألف

ا أنت تسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال

أُفِّ لَكُمْرُ كسر الفاء بدون الشوين أَيْمَةُ سهيل الهمزة الثانية

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمُّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّذِي كَانَت تَّعَمَلُ ٱلْخَبْتِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ اللَّهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْتُهُ وَأَهْ لَهُ رُمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُّثِ إِذْ تُ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (١٠) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأْ وَسِخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ (٧٠) لَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لِّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَابَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَكِكُرُونَ اللهِ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِهِ أَوْكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ

لِيُحْصِنَكُم بالياء بدل الناء

وَمِرِ﴾ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١١٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَٱسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِين شُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّنِينِ (٥٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِين (٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَالسَّبَجَبْنَا لَهُ وَنَعَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰلِكَ نُصْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ ، رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ (٨) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجِكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِنَا خَلْشِعِينَ 💮



و ذكرى إمالة فتحة الراء والألف

وَزُكُرِيًّا َةَ إذْ زادهورة مفتوحة معالد وتسهيل

يَحْيِي

بالتقليل

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ اللهِ إِنَّ هَاذِهِ = أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ وَتَقَطُّ عُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُ مَا رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا رَجِعُونَ الله فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْكُنَّا طَلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ مَنُولِآءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهِمَ أُوكُلُّ فَهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَازَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّ ٱلْحُسْنَةُ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ال

وهو

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز

هَلُولاً عِهلَهُ مَا لَهُمَةً اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاةُ اللهُمَاءُ ال

الحسيخ الحسيخ بالتقليل

يستمعُون حسيسكاً وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَت اللهُ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَالَقَ كَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُهُ تُوعَدُونَ الآنا) يَوْمَ نَطُوي ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنُّبُ كُمَّ بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَلَقِ نُعُيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَلِيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله عَلَ إِنَّمَايُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وُحِدُّ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَننُكُمُ عَلَىٰ سَوَآيِهِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيكُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ سَوَآيِهِ وَا إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ الله وَ إِنْ أَذَرِي لَعَلَّهُ وَقَتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنْتُمْ إِلَى حِينِ اللَّهُ قَالَ كُرُ بِٱلْحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ١١٠ كُلُّ مَاتَصِفُونَ ﴿

لِلْکِتَابِ
کسر الکاف
وفتح التاء
وزاد الفا
بعدها
علی
الإفراد

قُلرَّتِ ضم القاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام عظ الواء ورون البريا البريا البريا البريا

وترى إمالة فتحة الراء والألف وقفا (الموضعين)

سُكُورِي إمالة فشعة الراء والألف

بِسُكُورِئ إمالة هتعة الراء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف

نشاء إلا وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهيلها يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَنُرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبُّ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج 💮

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ، يُعِي ٱلْمَوْقَى وَأَنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْمُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَغَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِيرِ وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِئْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُّهُمْ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَزُلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبِقُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لِيُقَطِّعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 🐠

ٱ**لْمَوْتِئ** بالتقليل

الناس إمالة فنحة النون والألف (الموضعين)

لِيُضِلَّ سنج الياء

الدُّنيا بالتقليل (جميع المواضع)

لِيَقْطَعُ

والنصاري إمالة فتحة الراء والالف

الناس إمالة هنعة النون والألف

بار إمالة فتحة النون والألف

TI TO

رُهُ وسيم الْحَمِيمُ تحدد اليم

وَلُوْلُواْ

وَكَ ذَالِكَ أَنْزَلْنَاكُ ءَايِنْتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ (الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَّالنَّجُومُ وَالِجْبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَآءُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰ لَا إِن خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبُّمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنلِّ يُصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ مِنْ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِر أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكْدِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْنِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْوَّكَعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ٣ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يِمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِنَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيُقْضُواْتَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّالَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ مِن وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ اللَّهِ

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

سواء المواقع

وَالْبادِه

بيَّتِي إسكان الباء

الناس إمالة فتعة النون والالف

لِيَقْضُواْ

فهو إسكان الهاء

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرٌ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ (اللهِ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجُلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرَ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِيِينَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُكُنْلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ

يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ اللهِ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَكَّلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَكِّمَتَ وَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ اللَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأُصْحَنْكُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَ فَرِينَ ثُمَّ كَانَ نَكِيرِ (" فَكَأْيِنَ مِن قَرْكِةٍ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيِّرِ مُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَآ فَإِنَّهَا نَعَمَى ٱلْأَبْصَدُ وَكَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اسكان الهاء وكأين الوقت على الياء بلا ثون وهي

أخذتها أخذتها إدغام الذال إدائاء

إسكان الهاء

مع حرين دون ألف بعد العين وتشديد الجيم

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلَفِ سَنَةِ مِّمَّاتَغُذُّونَ ﴿ ١٤ وَمِ قَرْبَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ( الله عَلَيْتَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مَبِينٌ ( الله فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُريمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمُنَّى أَنْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَايِنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (٥٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُوَاكِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـنِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِتَايِنِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٠ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عُمُّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهُ لَعَ فُوَّ عَفُورٌ ١٠ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْ لَيْ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بُصِيرٌ (الله وَالك بِأَبّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبّ مَا يَدْعُون مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمَّرِ تَكُرُ أَنِّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ (اللهُ

لَهُوَ الماء



النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

لَهُوَ

السكماآأن السفاط الهمزة الأولى عالمياً الس

لر وفي لر وفي حذف الواد

**وُهُوَ** إسكان الهاء

منزلً إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

ٱلْمُوتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِ آللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَيْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأُمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ٧ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١٠ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 📆 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَوْ يُنْزِلُ بِهِ - سُلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَحُثُم بِهِ - عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهِ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وجووالذين كفروا المنح كُرُّ يْكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَاقَلَ أَفَأَنيَّتُكُمْ بِشَيِّرِ مِّن كُفُرُ وأُو بَشْنَ الْمَصِيرُ (٧٠) ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَاٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

يَتَأْيَّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَحِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلُّقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْتًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ اللَّهُ يُصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيْكِةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٣ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١ ﴿ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَنكُمَّ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله

النّاس إمالة فتحة النون والآلف (الموضعين)





قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ آنَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَنِّهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (١١) شُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُّكِينِ (١١) ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٠٠٠ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَتَوُنَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ تُبْعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَيْفِلِينَ اللَّهِ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ١٠٠ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُرْ فِيهَافُوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُر مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ اللَّه وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْاً إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن لَ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

سيناء كسرالسين مرم م تنبيت ضم الناء

جَا أَمْرُهُا إسقاط الهمزة الأولى كُورِ الدُّنيا الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

> وري الخيزيا دوريا دوريا

مريم متم ضم اليم

أفترى إمالة فتحة الراء والألف فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللهُ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ مِنَّاكُمْ مِنَّا كُلُومِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَلِهُ إِلَّهُ أَوْمَا نَعَنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّ فِي بِمَا كُذَّ بُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيْصِيحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ال فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَلخَرِينَ ١٠٠

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ٣٤ ﴾ ثُمَّ أَرْسُلْنَا رُسُلُنَا تُثْرًا كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ مَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِتَايَنَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ إِلَى فِرْعَوْثَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَقَدُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْ لُدُونَ ( أَن وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيُمُ وَأُمَّلُهُ عَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا السَّمِيَّ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ اللهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٥ أَيْعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ عِايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

رُسُلُنا

تُعُرُّ بالتنوين وصلاً ويبدل في الوقت

جَاء أُمَدُ نسهيل الهمزة الثانية

مُوسِيٰ بالتقليل

ريوة ضم الراء

قرار إمالة فتحة الراء والألف

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

أيحسبون

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبَّهُمْ رَجِعُونَ 💮 أُوْلَكِيكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ١٠٠ وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتَرُوا ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِنَا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْ كَانَتُ ءَايَدِي نُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَلِيكُمْ نَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَاتَهُجُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَكُمْ يَدُّبِّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْلَمُ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللَّ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ؟ ثَبِلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْرَتَسْنَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُرَيِّكَ خَيْرٌ وَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا مَعْتُ مِي اللَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِمُونَ اللَّهِ

وهو

وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ مَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يُنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي ذَرَّا كُرُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ١٠٠٠ مَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ۚ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٢٨ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِٓ أَوُّنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا ٓ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهِ قُل لِّمِن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ] إِنَّ أَسْطِيرُ ٱلْأُونُ وَمَن فِيهَ ] إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٨٠٠) قُلِّ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٨) سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلَّ أَفَلَا لَنَّقُونِ (٧٧) قُلُّ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ

> **وُهُوَ** إسكان انهاء (كل المواضع)

والنهار إمالة الهاء

اً مذا سهيل الهمز، الثانية مع

مُتنا مُصالِح

أُرِّه قُلُّ ضهيل الهمرة الثانية مع الإدخال

تُذُكُرُونَ تشديد الذال

الله حذف حرف الجر (اللام) وضم الهاء (الموضعين)

فَأَيْنَ الله

بَلْ أَيَّذَنَّهُم بِإِلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ ثَالَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّاهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مُنْ مُنْ حَنَ ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ اللَّهُ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ قُل رَّبِ إِمَّا تُركِنِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ﴿ وَ إِنَّ فَكَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ مِنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللَّ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ (١٨) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١) لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَاتَرُكُتُ كُلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ اللهُ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ (اللهِ فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ السَّا وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ ٱلْفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمَّ فَيَ كَلِحُونَ اللَّهُ

جماً أحدهم أحدهم اسقاط الهمزة الأولى

> لَعَلِيّ فتع الباء

ٱلمَّمَّ تَكُنْءَ ايْتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ الْ قَالُواْ رَتَّنَاعَلَيْتَ عَلَيْهُ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّا فَوْمَاضَآ لِينَ ﴿ إِنَّا رَبُّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ رَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرُ لَنَاوَأَرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ (١٠٠) فَأَتَّخَذْتُمُومُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ 🖤 إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ قَلَ كَمْ لِبِثْتُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ إِن اللهِ قَالُوالْبِثْنَايَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَاَّدِينَ ٣٣ قَسَلَ إِن لِيَثْنُعُ إِلَّا قَلِيلًآ لُوَأَنَّكُمُ كُنتُ وتَعَلَمُونَ اللهُ أَفَحَسِبْتُ وَأَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ١٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لُهُ بِهِ عَا إِنَّمَا حِسَا بُهُ عِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَقُلْرَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ﴿

فَأَعْفِر لَّنَا وجان النفام

فَأَتَّخَذَتُمُوهُمْ إدغام الذال في التاء

لَبِثُتُّمُّ إِنْفَامِ النَّاء فِ النَّاء

> لَّبِشُّمُ إِدْغَامِ النّاء فِي النّاء



وفرضنكها

نُذِّكُرُونَ تشدید الذال

شُمُداءُ ولا وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً

أُرْبعَ فتع العين

لُعنت بالهاء وقفا

وَالْخَنْوسَةُ الناء

شُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايْنِ بَيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ لَلْكُرُونَ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُواْ كُلَّ وَيحِدِمِنْهُمَامِاْتُهَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِهَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الاَ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهْدَةً أَبَدًّا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِيقُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمِ أَرْبُعُ شَهَادَتِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ أِنَّهُ رَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلْدِينَ ٧٣ وَيَدْرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ) وَالْفَائِمِ فَأَنَّ عَضِبَ اللهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ( وَلُوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ، مِنْهُمَّ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ إِلَّهِ نَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواْهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَكُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن تَتكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَنُّ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنْهُم مُّ قُومِنيكَ اللَّهُ وَيُهَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

تحسبوه کسر السین

ٳۮ ۺۜؠڠؖؿڡۅ؋

إدغام الذال عن السين (الموضعين)

الدُّنْيا بالتقليل (الموضعين)

وتحسبونه

**وُهُوَ** إسكان الهاء

ر فروف روف حذف الواو 13.77 13.77 13.77 13.77 13.77 13.77

خُطُوكِتِ إسكان الطاء (الموضعين)

ٱ**لۡقُرَ** بِيٰ بالنقلبل

ٱلدُّنْيا بالتقليل

يُوفِيهِمِ الله كسراليم وصلا

تَذُكُرُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٥ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْكِ اوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيدِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُهِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَدِيَّ أُوْلَيِّهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧٧)

ـدُواْ فيهآ أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهِاحَتَّىٰ يُؤْذِنَ قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕥 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزْكِي لَمُرِّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَّنعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُوَّمِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَلُ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ تَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآبِهِبَ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَنِّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ (٣)

أبصارهم امالة فتحة الصاد والألف أبصارهن إمالة فتحة

> أَيْكُ مُ وقفا بالألف

يغنهم الله الله عسراليم

مع ترفيق لام النظا الجلالة اليغاً إِنْ حذف الهمزة الأولى

بالديب بالتقليل مريز

دِرِّی:"

كسر الدال ومد الياء وهمزة بعدها

توقد تاءمفتوحة وفتح الواو وتشديدالقاف

لِلنَّاسِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلُمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِهِ يَكُونُواْ فَقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيمٌ (٣ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقَّهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاِّءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ٣٣) وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُبِيِّنَنتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٠) ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَابِّ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فَى نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّ ۚ وَلَوْ لَمْ تَمْسَمَّ نُّورُّ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ رِيُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّقِ وَٱلْأَصَالِ السَّ

رِجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ تِجَنَرُةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ٣٠ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَرِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْنَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوْجِدُ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ عَكَابٌ ظُلُمَنْ أَنْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكُهُ وَلَمْ يَكَدُ يَرِيهَا وَمَن لَّمَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَدِّ ٱلَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مِّن يَشَآءُ يكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصُرِ اللَّهِ

المحسية السية السين

> يريها إمالة فتحة الراء

فترى امالة فتحة الراء والألف

ويغرل اسكان القون مخفاه وتخفيف

بِٱلْأَبْصِدِ إمالة فتحة لصاد والألف الأبهر إمالة فتحة الصاد والألف وجهان: رجهان: البدال المهرة الثانية واوأ

وري مبيننت فتح الهاء

يَشَاءُ إِلَى وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً ٢. تسهيلها

وكتّقة كسر القاف

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَوْلِي ٱلْأَبْصَيْرِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَاَّبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعْ يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ لَٰ لَّقَدُ أَنَرَ لَنَآ ءَايَتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّستَقِيمِ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أُوۡلَٰتِهِكَ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيثٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (أَنَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِبْلُ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ 🕚 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ و وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمَّوْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثِ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَمُمُ وَلَيُ بَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِيزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَدِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَرَّيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرٍّ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلظَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْدَ لَكُمْ ٱلْأَيْدَ وَٱللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ ١٠٠

تَحْسِبُنَّ

وَإِذَا بِكُغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَدِيهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱللَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِي جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ عَيْرَ مُتَكَبِّرِ حَلْتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَحِيعٌ عَلِيثٌ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ مَا مُنْ بُوتِ أَمَّهُ مَا مُنْ مُن أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْ تَاتَّأْفَإِذَا دَخَلْتُ مِبْوَتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله

واً سَتَغَفِر هُم وجهان ۱. إدغام ۲. اطهاد

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡــَتَّـٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١٠) لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُّعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِن اللَّهِ إِن لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دَاوَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ، نَقْدِيرًا (٢)



الفتريك المالة فتحة الراء والالف

فَقَد جَّاءُو ادغام الدال شِحالِم الدال

فَهْمَى

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ وَالِهَةُ لَّا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ و ظُلْمَاوَزُورًا (الله وَقَالُوا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ آكْتَبَهَا فَعِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِي لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ رَنْدِيرًا ٧ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّ أُيَّا كُنُ مِنْهَا أُوقَالَ ٱلظَّالِلِمُونِ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١٠)

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلْخُلِدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولَا اللَّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُؤُلِآءٍ أُمَّ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا (ال) وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠٠

نحشرهم بالنون بدل

المحروب المحروب المحروب الثانية مع الإدخال

هَنُولُاءَ أُمَّ إبدال الهمزة الثانية ياء

يستطيعُونَ بالياء بدل الثاء -600-

نري إمالة فتحة الراء والألف بشري

الْكِنفِرِينَ امالة فتحة

المُخَدِدَّ إدغام الذال في الثاء

ي**ٽويلکي** بالنقلبل

إذجّاء في أدغام الذال إدالجيم

> قورمی فتح الیاء

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَّ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِياءَ مَن ثُورًا (١٣) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِينٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَأُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا اللهُ المُلْكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيُومَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ يَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمْ أُتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً حَكَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فُوَّادَكَ وَرُتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَا رُونِ وَزِيرًا (٢٥) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٠) وَعَادَاوَتُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بُلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُولَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبْرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلًا (اللهُ أَرَءَ يُتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَينُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

موسى بالتقليل داندا

لِلنَّاسِ إمالة هنعة النون والألف

وثمودا بالتنوين مع الادغام وصلاً

السوع أفكم إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة وصلاً

> هُرُوًا إبدال الواو معزة

تحسيث كسر السين وهو اسكان الهاء

أشكر نون بدل الباء وضم الشين

المواضع)

وَلَقَدُ صَرِفْنه ادغام الدال خالصاد

الناس امالة فتحه النون والألف الكيفرين امالة فتحة الكاف والألف

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَنِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ( الله الله عَمْ الله الله الله الله عَمْ الله لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنُ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلُوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا (٣٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عِظَهِيرًا (٥٠)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنِيرًا (٥) قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلشَّجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَرًا ثُمْنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّر أَوْأَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُونًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنُّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا الله

شاآن إسقاط الهمزة الاولى



**وُهُوَ** إسكان الهاء

يَقْتِرُواْ

فيه نصر الهاء دون صلة)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ يُضِلْعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۚ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلذُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيِّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُبِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ۚ أُوْلَيَهِكَ يُجَنِّزُونَ ٱلْغُنْوَكَةَ بِمَا صَرَوُاْ وَمُلَقَّوْنَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ١٠٠٠ حَلِدِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ ﴿ قُلْمَا يَعْبَوُّ إِيكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَكُنَّ فَقَدْ كُذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ٧٧

و دريسونا حدف الألف (على الإفراد)



نازل اسكان النون الثانية مخفاة وتخفيف الزاي

السَّمَّاءِ وَالِيَّةُ ابدال الهمزة

لَهُوَ إسكان الهاء

موسى موسى بالنقليل

> إِنِّيَ فتح اليا،

وَلَبِثتَّ الدغام الثاء في الثاء

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

قَالَ فَعَلَنُهُمَّا إِذَا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ﴿ أَنَّ فَفَرِّرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (٢٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّوقِينِينَ الله قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ ( قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آلِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠ قَالَ لَيِنِ ٱلْمَخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ اللهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اللهُ وَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ اللهِ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلْنَا لَسَحِرُ عَلِيثُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَاشِرِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَكَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٣) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (٢٠)

اً مُخَذَتً إدغام الذال إدغام الذال

أُرْجِعُهُ همزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء

سجارٍ المائة فتحة

لِلنِّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَّةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ (١٠٠) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْفَالِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٠) فَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَايِجِدِينَ (٤٠) قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٤٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴿ كَا فَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَأَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ أَجْعِينَ الْ قَالُوالاَضَيِّرِ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۗ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ١٠٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِينَ ١٠٠ إِنَّ هَـُؤُلَّاهِ لَشْرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ هُ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَغُيُونِ ٧٠ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ٥٠٠ كُذَٰلِكَ وَأُوۡرِثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ (٥٠) فَأَتَبۡعُوهُم مُّشۡرِقِينَ

أبين نسهيل الهمزة الثانية مع موسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئ الموسئية المو



حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء موسىيق موسىق بالتقليل (الموضعين)

مُعِی اِسکان الیاء

هر **مُوسِیٰ** بالتقلیل

لَّهُوَ إسكان الهاء

نَبَأَ إِبْرُاهِيمَ سهيل الهمزة الثانية

إِذ تَّدُعُونَ المفام الذال شِالناه

> لِيَّ فتع الياء

فهو إسكان الها، (الموضعين)

فَلَمَّا تَزَّءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ ﴿ إِنَّا قَالَ لُلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٣) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَنْعُونَ اللهُ الَّوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهُ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَٰالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَيْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٨) رَبِّ هَبِّ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّبْلِحِينَ (١٨)

واُعُفر وجهان الدغام الراءة اللام الراءة اللام معرضح الياء

> المَوَّ إسكان الهاء

رون المراجعة المراجعة

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ١٠ ۗ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرِثُهُ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرِ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (١٠) وَلَاتُغْزِنِيوْمَ يُبْعَثُونَ ٧٧ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨٠ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يِنَكَصِرُونَ اللَّهِ فَكُنْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ اللَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَٱ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَيمِ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مُولَانًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ﴿ قَالُوٓ أَأَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١٠٠

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنْ أَنَا إِلَّا لَا يَدِيرٌ مُّهِينٌ اللهِ قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ﴿ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُّومَاكَاتَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١١٠) كُذَّبَتْ لَقِهُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانَتَقُونَ السَّ إِنِّ لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٦٠) فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَآأَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١١١ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُر بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ ١٣٣ الْمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَيَنينَ ﴿ ١٣٣ ) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ السَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ

إنّ

(٣٠) قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣٠)

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ اللَّا قَلِينَ ﴿ ١٣٧ ۗ وَمَاغَفَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاكِيَّةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آلَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَائَنَّقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (100) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ (10) فِجَنَّن وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١١٠ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ (اللهِ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٥) مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ فَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (٥٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُمَّالُعَذَابُ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآئِمَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

خُلُقُ فتع الخاء وإسكان اللام

المُوَّ إسكان الهاء

گذّبت تمود ادغام التاء الثاء

فَرهِينَ بلا اُنف بعد الفاء

**لَهْوَ** 

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١١١) فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١١) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَيُّكُم مِّنْ أَزْوَلِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٨ اللَّهُ اللَّهُ رَبّ بَحِيني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠٠ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠٠ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠٠ كُنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠٠ كُنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِل إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دَمَّرْنَاٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ كَا لَكُ مُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ كَذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٧٨) فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآأَسُتُكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ فَا وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ مَكُونُواْ مِا لَقِيمَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨)

المَحْقُ المِن الهاء



بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

كسفا اسبن السين ما ألت ما أين من المسترة المولى من المو

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١١ قَالُوٓ النَّا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ هُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنْكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَاكِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ لَلَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بلِسَانِ عَرَقِ مُّبِينٍ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَا وُأَبِنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللهُ وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ الله كَنْلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْمِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِ نَ اللهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظِرُونَ إِنَّ أَفَيِعِذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَنَّ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ١٠٠٠ ثُرُّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠٠٠

**ذِكْرِئ** إمالة فتحة الراء والألف

يرونك إمالة فتحة الداء والالف

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمتَّعُونَ ٧٠٠ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قُرْيَةٍ لَمَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فِكُرَىٰ وَمَاكُنَّاظُٰلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمَانَثَرَّكُ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٥ ۖ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١١٠) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١١٧) ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١١٠ } إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ اللهِ مَلَ أُنْبِيثُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَشِيمِ (١٠٠٠) يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ (١٠٠٠) وَالشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ السَّ أَلَرْ تَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنكَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلْبُونَ ﴿٣٠

## طَسَّ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينٍ اللهُ هُدَى وَهُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسَتْ نَازًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَٱلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رِّءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَعُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِشْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسيقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَأَءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِيثُ (١٣)



ويشرى إمالة فتعة الراء والألف

مُوسىٰ بالتقليل

فتح الباء بِشِهَابِ

التار إمالة فتعة النون والألف

یکموسهی بالتقلبل (الموضعین)

رع اهما إمالة فتحة الهمزة والالف المَوْ إسكان الهاء

مالی اسکان الیاء اربی اماله فتحه الراه والألف وففا

فَمكثُ

سَباً فتع الهمزة

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ مَظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُر كَيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ وَالمُؤمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمَيِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِينَ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوُّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدْخُلُواْ مَسَنكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي آَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحًا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَاآبِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِمُلْطَنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَيَا بِنَبَإِ يَقِينٍ اللهُ الْحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَيَا بِنِبَإِ يَقِينٍ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَاّ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ﴿ اللَّ اللَّهُ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠٠ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَلَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَّا كِنَكُ كُرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْحِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّالْمَالِمِينَ اللَّهِ الرَّالْمَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالْمَالِمِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُوا نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَآ لَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أُعِزَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

يخفون بالباء بدل الثاء يعلنون بالياء بدل





المكورة إنت وجهان المدرة الثانية واواً در تسهيلها المكورة عرج عرب

مفتوحة

أَتُمِدُّونَنِ م اللهاء وصلاً

ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمُ

إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

رعاه إمالة فتعة الهمزة والألف

عَالْشَكْرُ شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

كافرين إمالة فتحة الكاف والألف

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَىٰنِ ۽ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ١٠ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ ٱلْذِلَّةَ وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣ قَالَ يَ أَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلِجِّنِّ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَانِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيٓ ءَأَشْكُواْمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَنْدِىٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (الله وصدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ المَا اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْعَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ، صَرَّحُ مُّ مَرَّدُ مِن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🕮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيفَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيْنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ قَالُوا ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَهَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ (اللَّهُ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَـأَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْبِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥٠٠

مُهلَك ضم الميم وفتح اللام

إِنَّا كسر الهمزة

أُبِنَّكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ يَ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهُ رُونَ ﴿ أَنَا اللَّهُ يَنْكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ. قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَاللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ اللَّهِ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَدَكُرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عِنْ أَعِلَهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أملك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

يَذُكُرُونَ بالياء بدل الناء وتشديد الذال

نشرا بنون وضم الشين

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوِلَةً مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكُمَّ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ عَلَى الدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوِذًا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنًا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ اللهِ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۖ آَنَ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٣٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَل

اه كه الهمزة الثانية مع الثانية مع الإدخال المكان اللام أمرك ممزة قطع معزة قطع وتخفيف محدة الألف المكان اللالم ساكنة وحدة الألف

أمزا أسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال أبيناً

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

التاس إمالة فتحة النون والألف وَهُوَ إسكان الهاء المَوْتِي بالتقليل

اُلدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلا

> چري ۲۹

غن كسر الهمزة عاقه م

همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم انتاء ثم وأو مدية بدل

وَتَرِي

تعسبها

وهی اسکان الهاء

كِفْعِلُونَ بالياء بدل

وَإِنَّهُ وَلَدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيثُ (٧٠) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُشْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٣٠٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ كَتِّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُّهُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمَّ لَا يَنْطِقُونَ اللهُ ٱلْمُ يَرَوْاْ أَتَّا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ كَا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرِينَ ﴿٧٧ وَمَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّا أُد خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ عَلَو اللَّهُ

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ بُومِيلٍ عَامِنُونَ (١٩) وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحْزَوْنِ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرَّتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ﴿ وَقُلِآ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَكِنِهِ عَنَعْرِ فُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ سُولة (القضص بس مِاللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ سَمَّ اللَّ عَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي عِنسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِينَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ٥

فَزَع کسر الکین بدون تفوین کو میذ

گسرسم الپتارِ

إمالة فتعة النون والألف

بدال التاء باء باء

موسىيى موسىي بالتقليل

أَبِينَّةُ تسهيل الهمزة الثانية ه موسیت بالنتلبل

ا مرأت امرأت بالهاه وفضا

مرار هر قررت بالها، وقفا

موسینی بالتقلیل

134 E 66

وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَنمَدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ أَنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِقِيهِ فِي ٱلْمَيْرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَنْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَعَلَى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فرْعُونَ وَهُامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِعِينَ ١ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا آوُ نَتَخِذَهُ, وَلَدَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ - كُنَّ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ. وَأَسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ مِّنَ أَهْلِهَا فَوجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةً فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُصِلُّ مُّبِينٌ (0) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغَفِر لِي فَعَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٧٣ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ.قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُوتٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُّوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَعُوسَيَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِيِّ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أُقَصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَعُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ اللَّهِ مِنَ التَّصِحِينَ غَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَعِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ السَّ

هر موسى بالتقليل

فَأَغْفِر

رجهان ۱- إدغام ۲- إظهار

مُوسِينَ بالتقليل

يكموسيق بالتقليل (الموضعين) رَجِّت فنع الباه

الناس إمالة فتحة النون والألف

دُونِهِمِ آمُراُتَیْنِ کسرالیم

يَصُدُرَ فتح الياء وضم الدال

إِحَدِ لَهُمَا بِالنقليل (الموضعين)

إِحْدِى

وَلَمَّا تُوجُّهُ تِلْقَاءَ مَذَينَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّإِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصِّدِرٌ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَكُاءَ تُمُ إِحْدَ مُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَاسَقَيْتَ لَنَأْفَلُمَّا جِئَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحَدَ الْهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرْةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانْسَ ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ ءَانَسْتُ نَازًالْعَلِيِّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْجَذُوهِ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تَزُّكُأُنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَعْمُوسَىٓ أُقِيلٌ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَايِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُوجَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَأُخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَـُنرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنّي لِسكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَ الْمُصَدِّقُيْ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (٣٠) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايَنتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوْسَى بِأَيكِنْنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَلَا آلِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَكَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِي ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَمَا أَكُلَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَنهِ مُوسَون وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِينَ (٣) وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كُيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلظَّلَامِينَ (١٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١٠٠ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعَدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُمْلَا بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ (١٠)

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهِ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِ ٱلْمُحُرُّومَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِكَتِنَا وَلَكِينَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنَكِن رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُسنِذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِن نَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَتَكُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونِ أَهُوَا عَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ

عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمِ الْعُدُورُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمِ

موسئ بالتقليل موسئ بالتقليل سلحران فتح السين



، وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَإِذَا يُثَلَّى عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ (٥٠) أَوْلَيْهَكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّبَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ (0) وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَغَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَّنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللهُ وَقَالُوٓا إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ خَرَمًا ءَامِنًا يُعْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَنِكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيَنَّا وَمَا

وهو إسكان الهاء

القرئ إمالة فتحة الراء والالف

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْفُرَي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١٠٠٠

وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندُ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَّقَى ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفْمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ اللهِ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ رَبَّنَا هَـُ وُلاَّةٍ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَآ أَغُويْنَكُهُمْ كُمَا غَوَيْنَآ تَبَرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُوْاْ ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيتَ عَلَيْهُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمْهُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ اللهُ لاَّ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧

الدُّنيا بالتقلل (الوسعين)

ي**َعَقِلُونَ** بانيا ، بدل النا ،

فَهُوَ إحكان الها

عَكَيْهِمِ عَكَيْهِمِ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المَّالِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِيَّ اللهِ اللهِ المَّا المِلْمُ المَّالِمُ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ الله

عَلَيْهِمِ ٱلْأَنْبَاءُ سرايم

> **وُهُوُ** إسكان المهاء

ٱلْأُولِيٰ بالتقليل

قُلْ أَرَّهَ يَتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ قُلْ أَرَءَ يُتُكُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن زَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكَّنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٧٥ ﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعْيَ عَلَيْهِمْ وَءَالْيَنْكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)

\$600 \$574 \$574 \$574

موسى بالتقليل

ٱلدُّنْيا بالتقليل

قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوتِيتُ مُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَتَ ٱللَّهَ قَدَّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَكُن فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَنْرُونُ إِنَّهُ لِذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠٠ فَعَسَفْنَا بهِ وَيدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَبِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُّ لَوَلَاّ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيَكَأْنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفرُونَ (١٠) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءَ بِٱلْحَكَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

عِندِی هنج الباء

د نوبهم د نوبهم کسر المیم

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وَبِدِارِهِ إمالة فتعة الدال والألف

ويكأن بعوز الوقف على الكاف (فيك) الكاف الخشارة أو الضطرارة، والإبتداء ب (أن)

لَحْسِفَ ضم الخاء وكسر السين

وَيُكَأُنَّهُ وَ يَكُالُهُ وَ يَكُالُهُ وَ يَكُالُهُ وَ يَكُالُهُ وَ يَكُالُهُ وَ يَكُلُونُهُ وَ يَكُلُونُهُ و على الكاف كالسابق رِّيِّيَ فتع الياء

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف مالان

**وُهُوَ** إسكان الهاء



الْمَ ﴿ الْمَ الْ أَحسِبُ النَّاسُ أَن يُتُركُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ اوَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَدْبِينَ ﴿ ثَلُ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ السّيَعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْمُمُونَ ﴿ ثَلُ مَن كَانَ يَرْجُواْ السّيَعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْمُمُونَ ﴿ ثَلْ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلسّيَعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ وَإِنَّ اللّهَ وَإِنَّ اللّهَ وَإِنَّ اللّهَ وَإِنَّ اللّهَ وَإِنَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ لَعَن عُلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الناس إمالة فتحة النون والألف

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُكَفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ، وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧٠ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيِّهِ حُسَنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطْلِيهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ اللَّهِ وَلَيْحْمِلْتَ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِيٍّ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

النَّشاَءَةَ فتح الشين وبعدها ألف ثم همزة

فَأَنِحِيْنَكُ وَأَصْخَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِكَآءَاكِةً لِلْعَاكِمِينَ الله وَإِنْ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُرُواْ لَلْهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّ بَأُمُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِيحُ ٱللَّهُ أَلْأَحُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَبَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونِ ١٠٠ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجزينَ في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَنَّرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَمُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَحَدْثُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكَنَّا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠ اللهِ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَقِّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجًرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (1) قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣)

إمالة فتحة لنون والألف إدغام الدال في التاء ضم التاء هران م

8055 4055 4005

الدنيا بالتقليل (الموضعين)

رَبِّی فتع الباء

أا منكم أو المدرة المستفهام الهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال

أُربِّكُمُّمُ سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال رُسَلُناً إسكان السين (الموضعين)

بِالبُّشْرِيْ إمالة فتحة الراء

د ارهم م إمالة فتعة الدال والألف

وَتُمُودُا بالتنوين (مع الإدغام وصلا)

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوۤ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِيَنَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَا ذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكِةُ بِيَنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ عَلَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسُحِنِهِمٍّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَنْرُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَلْمَانَ وَلَقَلْهُ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ اللهُ اللهُ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءً كُمَّثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِدَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَيْكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (1)

وَلُقَد جَّاءَ هُم

م وسي م م التقليل التقليل

وَهُوَ اسكان الهاء لِلنَّاسِ

إمالة فتحة النون والألف



﴿ وَلَا يَجُدُدُلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئاب يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَيْ وَمِنْ هَنَّوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَغُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذَا لَا زَنَابَ ٱلْمُتْطِلُونَ ( ) بَلْ هُوَ ءَايَكَ أَيْدَنُكُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِ اَيْنِينَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِ فِي عُلِّ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا ْنَذِيرُ مُّبِينُ اللهِ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِ مُرَّالِكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَذِكَرِئ إمالة فتعة الراء والألف

تَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجُآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ أَنْيَنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ٣٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيظَةُ إِلْكَفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ و كَنْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنْوَ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبَوِّتَنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ وَكَأْتِن مِّن دَاَّبَّةِ لَّاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

بِمَالَهُ هُوَيِنَ الْمُلْفُونِينَ الْمُلْفُونِينَ الْمُلْفُونِينَ الْمُلْفُونِ عِدْلَ الْمِنْاءِ اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء ساكنة اللهاء ساكنة المياء وهو

اُلدُّ نَبِياً بالتقليل

لَهُی اللهاء

ا فَمَرِئ إمالة فتحة الراء والألف

لِّلْكِافِرِينَ إمالة فنحة الكاف والألف

سُجُلُناً إسكان الباء

> (0) (0) (1) (1) (1)

وهو

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْكَانُواْيَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَيْنِهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيَا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبَ بِإِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْكَنِفِينَ الْكُ وَٱلَّذِينَ جَهُدُواْ فِينَا لَنَهُدِيِّنَهُمْ شُبُكُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ بسم اللَّه الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ كَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ٣ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُو يَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُ الْ

وَعَدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرَامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَيْفِلُونَ ٧) أُوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمُّ مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ ١٠ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثْرَ مِمَّا عَمْرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الُّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَأَيّ أَنْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلَقَ شُمَّ يُعِيدُهُ, شُمَّ إِلَيْهِ تُحَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكاً بِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَانُوا بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ١٠٠

الناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

ٱلدُّنْيا بالتقليل

رُسْلُهُم

عَنْقِبَةً

السُّولِينَ بالتقليل

برجعون إبدال الناء باه

كنفرين إمالة فتحة الكاف والألف الميت اسكان الباء الميت الميت

لِلْعَـُ لَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَٱلنَّهارِ إمالة فتحة الهاء والالف

و يُعْزِلُ إسكان الثون مخفاة وتخفيف الزاي

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْسِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ اللهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ إِنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَنْ لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ (اللهُ وَمِنْ ءَايَننِهِ عَمَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَّا يَنْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (اللهُ)

وَمِنْ ءَايَنٰدِهِ وَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ حَكُلُّ لَهُ. قَلْنِنُونَ ٣ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّشَكُ مِنْ أَنفُسِكُم مِن شُركَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُركَاء فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَفُ كُمِّ كُنَّ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🕜 بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهَٰ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّدُ وَلِنَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ هُمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأُقْيِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ اللَّ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

فِطْرَتَ

الباس إمالة فنبعة



فَهُوَ سكان الهاء قَنْطُونَ

اً لُقُرِ بِيٰ بالنقليل

القاس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ٣ ۖ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِءِيشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كُلَّا يَنْتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧٧ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْفُرْيَى حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَانَيْتُ مِين رِّبًا لَيْرَيُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَانَيْتُ مُن زَّكُوْةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ٤٠٠ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّو ٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (اللهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ كَانَ أَكْثُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لُا مُرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ (٤٠) مَن كُفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَدُونَ النَّا لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لا يُحِبُّ ٱلْكُفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِنْ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (1) فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاتُنْ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

مُنزَل سكان الهاء المُوتى بانتقليل وهو سكان الهاء

الدُّعاءَ اللَّماءَ اللَّماءَ اللَّماءَ اللَّماءَ الثانية ضم الضاد ضم الضاد في الثلاثة في الثلاثة الثلثة ال

إدغام الثاء قي الثاء تنفع بالثاء

وَلَقَدَ ضَّرَبِنَا إدغام الدال

لِلْبُ اِسِ إمالة فتحة النمان والألف

وَلَيِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ (٥) فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُذْبِيِنَ ﴿ أَنَّ أَنتَ بِهَندِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَنْكِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِتَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٥٠) ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةُ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (١٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لْقَدْلَبِثْنُوْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يُوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَالْدَا يُوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيَوْمَ إِلَّا يَنفعُ ٱلَّذِينَ لَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْيُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْضَرِينًا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَبِن جِئْمَهُم بِنَايَةٍ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ٥٠ كُذُلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ ۖ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَوُّكً وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكُ ٱلَّذِينَ لَا ثُوقِنُونَ



الآياس إمالة فتبعة

لِيَضِلُ فَتَعَ الباء

ويتَّخِذُها ضم الذال

هُرُوًا إبدال الواو همزة

> **وُهُوُ** إسكان الها

آشگر لِلَّهِ وجهان وهو أشكر بالتقليل

امالة فتحة النون والألف

وَلُقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ الشَّكُرُ لِلَّهِ وَمَن يُشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنَّيُّ حَمِيكٌ ﴿ ١ ۖ وَلِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ، وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبْنَى لَا نَشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمُصِيرُ اللَّ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَا يُنْتَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنِيَّ أَقِيمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبَرِ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١٠ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِير (١١)

ٱلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَبِ ثَمِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ مُنَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيظٍ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرَةٍ أَقْلُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَجْدِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ أَلَا مُلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

اً لَيْنَاسِ إمالة فتجة



وهو اسكان الهاء

الوَّتْقى بالتقليل

وَٱلۡبُحۡرَ فنع البراد النّهارِ إمالة فتحة الهاه والألف

بِنِعُمْتِ بِالهاء وقفاً

صبار إمالة فتحة الباء والألف

خُبِّ ارِ إمالة فتعة الناء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وينزك اسكان التون مخفاه وتخفيف الزاي

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلنَّهَ النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلنَّهِ ٱلْيَهِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُ سُمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُو مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يُومًا لَّا يَجْزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ، وَلَا مُوْلُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ، شَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ اللَّهُ

الَّمَرُ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيِّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَاكِمِينَ اللهُ أَمْرِيقُولُونِ أَفْتُرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ لِتُنذِر قَوْمَا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ ١٠ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَةً وَبَدَأَ خُلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ١٠ ثُمُّ جَعَلَ نَسَّلَهُ مِن شُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفَيْدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ١٠ وَقَالُوٓ الْوَالْوَالْوَدُا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفي حَلَّقٍ جَدِيدٍ عِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ 🕚 ﴿ قُلْ بِنُوفَّاكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهِ

اَفْتَرِيْكُ اِمالة فنعة

اَلتَّمَا َ إِلَى

الاولى مرور و

أً، ذا شهيل الهمزة الثانية مع

أُده نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال



تري إمالة فتحة الراء والألف

و**اُلپّاس** إمالة فتحة الفون والألف



**اَلْپَّارِ** إمالة فتحة لفون والألف

وَلَوْتَرَى إِذِالْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَكِكِنْ حَقَّا ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِعَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأْ لَايَسْتَوْرُنَ (١١) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَّكَذِّبُونَ 💮

بِقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكُمِ جِعُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثْرٌ هَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ١٣٠ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا كِتَبَ فَلا تَكُن فِي مِنْ يَةِ مِن لِقَابِةٍ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِدِينَا يُوقِنُونَ ( إِنَّ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَاكَ انْوُاْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنْهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُصْرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُم صَدِقِين ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَنْهُمْ وَلَا هُرُيْنظُرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

هر موسیی بالتقلیل بقناً

أَيْمَةً نسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى سهيل الهمزة الثانية 100 mm 10

الكنفرين إمالة فتحة الكاف دالالف

يعملُونَ يالياه بدل الثاه

التّن يعدف الياء وفي الهمز وجهان وجهان الدالها ياء مع الد اللازم مع الد اللازم المخفف

اُلُتي ٢. تسهيل الهمزدمع النوسطا أو

تُظُّهُرُونَ فتح الثاء وتشديد الظاء وحدف الألف وتشديد

وهو

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيْ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَأَتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتُوَكِّلْ عَلَى ٱللَّهِ أَ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا آلَ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَنِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِيكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ 🕚 ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَكُوهُ أَمَّ هَالْهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آيِكُم مُّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا (١)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُوِّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَلِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمْ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدَّ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَئِرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَّا وَلَانَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابَلِينَ الإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ مَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأٌ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا (١٠)

محسبون كسر السين

ا در الهمزة كسر الهمزة

ريا وقفاً إمالة فنحة الهمزة والألف

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن سُلَّةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَـ ثُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٥ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ مَ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ٧٧ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلِلِاً زُوكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدِّنْكَ وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَّيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (١٠) يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (اللهِ)

شَا أَقُ السناط الهمزة الأولى

قُلُوبِهِمِ ٱلرُّعْبَ سرسه

> الدُّنْيا بالعلل

يُضِعَفُ حدم الآلت واسديد العين



النسكا إن استاط الهمزة الأولى

وَقِرُنَ كسر القاف

ٱلاُّولِين بالتقليل

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوُّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (اللهُ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا اللهِ وَأَذْكُرْ اللهِ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيٰنَتِ وَٱلصَّنِدِقِينَ وَٱلصَّنِدِقَاتِ وَٱلصَّنِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٠)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْضَلَ ضَلَالًا مُّبِينَا اللَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَشَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَاوَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهِ مَاكَانَ عَلَى النِّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لَقُومُ مُنَّةَ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مَّقَدُورًا يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيْ بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ الله يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا (١٠) وَسَبَّحُوهُۥ كُمُواً وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّ

تَكُونَ بالناء

فَقَدضَّلَ الدال الدال الدال الدال الدال الدال الدال

و إذ تَّهُولُ النفام الذال الخالة

وَحَاتِمَ

يَحِيُّتُهُمْ يَوْمُ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمُ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَوَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا (اللهُ وَيَشِّرُٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلَا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ لَيْكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلُةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكُيلًا

يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

E E

ترجيءُ إبدال الياء ممزة مضمومة

> تَحِلَّ بالثاء بدل العاء

﴿ زُجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعْيَه مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُمُ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ أَنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ( ) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَنكِنَ إِذَادُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيُسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُوٓا أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمَّا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ تُبْدُواْشَيًّا أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (0)

أَنْكَآ إِخْوَانِهِنَّ العاط العاط أَنْسَاءً أُخْوَاتِهِنَّ

> ٱلدُّنْيا مالتقليل

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا ٓ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَنْلَهِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آَبْنَاءَ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْ مُونَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ا إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (٥٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَإِن لَّمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَّكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُفِقُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكُن يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِينَ وَأُعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ ثُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَكِتُنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهَا ١٠٠ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوّْمِنِينَ وَٱلْمُوِّمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٧﴾

ٱلۡڮڡ۬ڕۣؽۜ إمالة فتحة الكاف والألف

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

الرسولاً حذف الألف وصلاً ووفقاً

السبيلا عنف الاتف وصلا ووقفا

> گثیراً بانثاء بدل الباء

مُوسىٰ بالتقليل

ويغفر لَّكُمُّ وجهان ا إدغام و هو سكان الهاء (الموضعين)

لْخُمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمَّدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُ وَهُوَ مُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَاّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ آ ۖ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ أَوْلَيَمِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ الله وَالَّذِينَ سَعُو فِي ءَايكِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمُ ( ) وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَّ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَتَّ ثُكُمْ إِذَامُزَّ قَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

حذف الألف وتشديد الجيم أليم تثوين كسر بدل تثوين

ويرى

. الراء والألف وقفاً

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجْنَةٌ كَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَامُرِيرُوا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْخَدِيدَ ( أَن أَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدُ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسُلِّنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِۦ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَسًآ أَءُ مِن مَّكْرِيبُ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ مِّ ٱعْمَلُواْءَ الْ دَاوُدِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَنَّهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ السَّ

أُفْترى المالة فتعة الراء والالت الراء والالت المالة كالمراء المالة كالمراء المالة ال

(10) (10) (10) (10)

کشفًا إسكان السين

السّماً إِنَّ اسفاط

كَالْجُوَابِء

منسكاتكم أيدال الهمزة

لْقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةُ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَةُ.بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ُ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلْ يُجَزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكَنَا فِهَا قُرِّى ظَيهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ لِيهِ يُرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِعِدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزُّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِٓ كُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ اللهِ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ) وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أ) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِرِ اللهِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِن قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قُلُ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينِ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عَشُرَكَ أَعَكُلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بُالَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْ تَرِيِّ إِذِ ٱلظَّلِيمُونِ مُوقُّو فُوكَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ سَتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣

أُذِنَ



وهو إسكان الهاء (الموضعين)

فَهُوَ

للناس إمالة فتحة النون والألف

الناس إمالة فتحة الفون والألف

تَرِئَ إمالة فتحة إِذ جَّاءَ كُرُ بدغام الذال بجالجيم

والنهار إمالة فتحة الهاء والألف

اِدُ تُأْمُرُونِنَا إدغام الذال إدغام الذال

الناس إمالة فتحة النون والألف

رُّلُهٰێ بانتقلیل

مُعجرين تشديد الجيم دون ألف قبلها

بر فهو إسكان الهاء

وهو

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَغَنُّ صِيَدَدَنَّكُمْ عَنَ ٱلْمُكُدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءً كُرِ بَلُكُنتُم تَجْرِمِينَ ﴿ آ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣) وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْفُرُونَ (اللهُ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أَمْوَلًا وَأُولَندًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَدِّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَنكِكَنَّأَ كُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلِآ أَوْلَنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيِّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَمُمَّ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَامُعَاجِنِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلَّ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لُهُ. وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أُمُوهُمُ خَكْرُ ٱلرَّازِ قِينَ ﴿٣٦)

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوُلَآ ۚ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ شُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُّنَا يَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّينِينٌ ﴿ وَمَا ءَالْيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ١٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذُّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أُعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنُفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ ﴿ كُلِّ مَا لَعُهُ وَ

في في في الماء الماء

و هو إسكان الهاء ريِّت فع الياء ت م ت

**تری** امالهٔ الداء

و**اً يُنّ** بالتقليل

التناؤش همزة مضمومة بدل الواو مع المد المتصل

يَشَآءُ إِنَّ

وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورةوهو المقدم

لِلنِّ اسِ إمالة فتعة النون والالف

**وُهُو** إسكان الهاء

نعمت بالهاء وففأ

فَأَ فِيْكِ بالتظليل



ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْ كَةِ رُسُلاً أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّشَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَّشَى وَثُلَاثُ مَسِكَ لَهَ الْمَاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ اللّهُ عَلَيْ أَلْفَاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ اللّهُ عَلَيْ أَلِنَاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ اللّهُ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللّهُ يَرُدُ قُكُم وَمَا يُمْسَكُ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدَةً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللّهِ يَرْزُقُكُمُ النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُمُ مِنْ السّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلْكَهَ إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ السّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلْكَهَ إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَا مُؤْفِئَ فَا مُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُونُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْا ٤ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْبِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَغِّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُم مَّغَفِرةً وَأَجْرُكُبِيرُ ﴿ إِنَّا أَفْمَنْ زُيِّنَ لَهُ وَسُوءُ عَمَلِهِ عَفْرَ الْهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمَهدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مِّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنِيحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِيهِ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوُجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

ٱلدُّنْيا

فرءاه إمالة فتحة الهمزة والألف

مَّيْتِ إسكان الباً:

أنثى

وتري إمالة فتعة الراد والألف وقفاً

اًلنّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

ألف قراء إلى وجهان: البدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو الثانية

> (400) (400) (400) (400) (400) (400)

المخري إمالة فتعة الراء والألف

قُرِينَ فُرينَ بالتقليل

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حلِّيةٌ تَلْبُسُو نَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّاهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُرُونِ اللَّهِ يُولِجُ أَلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُل وَسَخَّر ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُستَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَيُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٤ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَّاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْفَيْ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَرِيزِ ١٧٠ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْبَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنُ لِنَفْسِهِ } . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (١١) وَلِا ٱلظَّلَمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ ا وَلاَ الظِّلُ وَلا ٱلْحَرُورُ اللهِ وَمايسْتَوى ٱلْأَحْياءُ وَلا ٱلْأَمُونَةُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَبَذِيرٌاْ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَيَالزُّبُر وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُنير (۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَمْرَتِ تُحْلَلْفًا أَلُوا نُهُا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُعْتَكِفُ أَلُونُهَا وَغُرَابِيثِ سُودُ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْغُمِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ وَكُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِن ٱللَّهَ عَن بِيزُغَفُورٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَـبُورَ اللَّهُ لِنُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَ لِهِ ۚ إِنَّـُهُ عَـ فُورُشَ

رُسَلُهُم

أُخُذَتُ الدال

النّاس امالة فتحة

العكمة وأ إيت إبدال الهمزة الثانية واوا أو

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ أَبَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَآفَهِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلُّونَا فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوْ أُولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ ٱلَّذِي أَخَلُنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰ إِلَكَ بَحْزِي كُلُّ كَفُورِ (اللَّهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمَ نُعُكِمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ١٠٠ إِنَ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣٠)

و رو رر يدخلونها ضم الباء وضع الخاء

وَلُوْلُواْ

مبحري با، مضعومة وفتح الزاي والف بعدها

كُلُّ صم اللام

ى فِي ٱلْأَرْضُ فَهَنَ كُفِرَ فَعَلَيْهِ كُفِّرُهُ, وَلاَ يِنَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ إخسارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَ ءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِئْبًا فَهُمْ عَلَى بِيّنَتِ مِّنْهُ بَلّ إِن يَعِدُٱلظّٰ لِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ = إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُ مُ لَمِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ السِّيئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا مُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِمُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا أُوَلَّهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُ وَأَكْنَفَ كَانَ عَلَقِيةَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَكَانُو ٓ أَأْسُدُمْ مُنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي لسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

الكنفرين إمالة فتعة الكاف والألف (المندمة)

بلنتِ بالهاء وقفاً

(0))

إِحَدِى

السَّيِّعُ إِلَّا وَجَهَانَ:
١ البدال الهمزة الثانية واوا مكسورة وهو المقدم كسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها

لِسُنْتِ بالها، وقفاً (الموضعين) جكاً أجلهم أجلهم المفاط الهمزة الأونى

تَنزيلُ

فَهُی اسکان الهاء

سُدُّا ضم السين (الموضعين)

عالندرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

الموتى

وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّیْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ، بَصِيرًا (0) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِهِ يسَ اللهُ وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْمَكِيمِ اللهِ إِنَّاكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْ تَعْزِيلُ ٱلْعَرْمِزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّ لِثُنذِرَقَوْمَامًا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَلَّا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسُوآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَبَّهُمْ أَمْ لَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلذِّكَر وَخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمِ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْلَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُنرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱضْرِبْ لَمُهُمَّ مَّثُلًا أَصْعَلْبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَاضْرِبَ لَكُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِثْلُتُ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّوْ تَنتَهُواْ لَزَّجُمُنَّكُوْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْ طَكَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن دُكِّرْ ثُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُنْسَرِفُونَ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِلِينَ أَنَّ بِعُواْ مَن لَايَسْنَكُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١٠٠ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَيْخِذُ مِن دُونِهِ عَ الهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنَّ إِذَا لَّفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفُرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ لَكُومِينَ اللَّه

إِذَ مَاءَ هَا اللهِ اللهُ ال

أبين تسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال

عَ أَيْخِذُ سهيل الهمزة الثالية مع الإدخال



لَّمَا تخذيف المم

﴾ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِنْ جُندِ مِّن أَلسَّمَآء وَمَا كُنَّامُن لِينَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ الله ينحسرة على العبادما يأتيهم من رَسُول إلَّا كَانُوا بهِ يَسْتَهَزِءُونَ اللَّ الرَّبُواْكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَاللهُ أَمْ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّغِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ الله سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ وَٱلْفَدَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَغي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠

وَالْقَدَّمُو ضم الراء

النّهارِ إمالة شعة الهاه والالف

وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَّا حَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأْنُغُر قَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارِحْمَةُ مِنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ (نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَوُنَ (6) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةٍ مِّنْءَ ايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِمُّبِينِ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (الله فَلايستَطِيعُونَ تَوْصِيةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِ مْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥٠) قَالُواْ يَنُوَيُّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَنْذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنَيُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٠) فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمْ نَعْمَلُونَ (1)

يخصمون اختلاس متحقالنا،

> مكة تطينا على الأط

مِّرُقَدِنَا هَنذَا سون سكت شُغَلِ إسكان الغين



جُبلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فَأَهِن بالتقليل

فتح النون الأولى و إسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والألف

إِنَّ أَصْحَنَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكَكِهُونَ (٥٠) هُمُ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَنلِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَكِعُونَ اللَّهُ لَمُمْ فِهَا فَلَكِهَةُ وَلَهُمُ مَايَدَعُونَ ﴿٥٠ سَلَنُمُ قُولًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ٥٠ وَٱمْتَنزُواْ الْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبِنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُرْعَدُوُّ مُّبِينٌ ١٠٠ وَأَنِ اعْبُدُونِيَّ هَنَاصِرُطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ حِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَلاِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ الله ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ الله وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّمُهُ فِي الْخَلُقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُو إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُمنذِرَمَنكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ٧٠﴾

أَوَلَهُ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ مَالِكُونَ اللهُ وَهُكُمْ فَهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ٧٧ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ (٧٠) فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ (٧٨) قُلْ يُعْمِهَا ٱلَّذِي أَنشَا هَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلُكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَي كُونُ (١٠) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠٠٠)

وُهْیَ اسکان الهاء وُهُوُ سکان الهاء ٱلدُّنْيا بالتقليل

بزينة كسر التاء دون تنوين

يسمعون إسكان السين وتخفيف الميم

أدهزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُلْنَا ضم الميم

اً او المؤلفة المؤلفة الثانية مع الادخال المؤلفة الدخال المؤلفة المؤل

(0) (4) (4) (4) (4)



مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ اللهُ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلْغِينَ ٣ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَأً إِنَّا لَذَا بِقُونَ ٣ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُيرُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآيِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ السُّ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّ عَلَى سُرُرِ مُّلَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينِ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِهُ أَيْكُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعْرِينٌ اللَّهُ اللَّ

أُدينًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

المخلصين كسر اللام أَه نَكَ نسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

أُدهزاً شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُننا سم الم

اً • أَنَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فرءاه إمالة الهمزة الأولى بالتقليل

لَهُوَ إسكان الهاء

ءَاؿْرِهِمْ

الثاء والالف وَلَقَد ضَّماً

وَلِقدضَّلَ ادغام الدال یخ الضاد

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَنْ أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِيثُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلَّالْتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلَّالِعُونَ الْأَنَّ فَأَطَّلَعَ فَرَءَا أُفِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ قَالَ تَأْلِمُهِإِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١٠٠ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَقِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٧ أَفَمَا نَعُنْ بِمَيْتِينَ ﴿ ٥٨ إِلَّا مُولِلْنَا ٱلأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَاَ الْمُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلْمِلُونَ اللَّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةً" تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ عَالَمُهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّ أُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمٍ اللَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (١٠) فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرُهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْفُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ ﴿ ۖ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠٠ وَبَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ ١٧٠٠

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٧٧﴾ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرُهِيمَ اللهُ إِذْ عَاهَ رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ أَيْفًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( ) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( ) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَّ عَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبُلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَانَحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ (١٠٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَلَنْهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٨٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهِ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَىَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَعُكَ فَٱنظُرْمَاذَا مَّرَىكَ قَالَ يَنَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤُمِّرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ

60000 \$55000 \$55000 \$50000 \$60000

إِذَ جَّاءً إِذَ اللهِ الذال الديام الذال الديم

أُبهِفُكُّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> يَكُبُنَيَ كسر الياء

ا بی فتح الیاء

أرى إمالة فتحة الراء والألف

أنيّ فتح الباء

دري إمالة فتحة الراء والألف إدغام الدال في الصاد

الرُّيْ يِا الرَّيْ الْمُ

لَّهُوَ الْمُاء

بالتقليل (الموضعين)

ألله

2 --ورب

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدِّينَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ فَلَ صَدَّقْتَ ٱلنُّ: مِيَّا إِنَّا كَذَلِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَّ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيثُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِينَ (١١١) وَءَالَيْنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرُّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَكَنُّم عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ الله إِنَّاكَ لَاكَ نَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهُ) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنْقُونَ إِنَّ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٧) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٓ إِلْيَاسِينَ ﴿ آَ الْكَالَاكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ السُّ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل فِي ٱلْغَلْمِرِينَ الْ أَنَّ مُرَّدُنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَإِنَّكُولُنُمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللهُ وَبِأَلَيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَأَلْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمُ اللهُ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْكَ يُوْمِرُ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ الم ﴿ فَنَبُذْنَنُهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ اللهِ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ اللَّ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ الله فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِنْثَا وَهُمْ شَنْهِدُونَ اللهُ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ أَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ اللَّهِ السَّالُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّالِمُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّا لِمُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّالِمُ

المخلصين كسر اللام

وهو إسكان الهاء (الموضعين)



تُذُكِّرُونَ تَشْديد الذال

اًلُّمُخْلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وَلَقَدُ شَبَقَتُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

مَا لَكُرْكِيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ وَهِ الْفَكَالِنَدُكُرُونَ ﴿ فَهِ الْمُوسَلَطَانُ مُّبِيتُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ كُرْ إِن كُنْمُ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُوا بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُنْ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٥) إِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠) فَإِنَّكُوْ وَمَاتَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ الله وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهُ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١١١) فَكُفُرُواْ بِعِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠) وَلَقَدْ مَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَلِبُونَ ١٧٣ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ اللهِ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْضِرْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٧) سُبْحَننَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ (١) وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١)

؞ٱللَّهُ ٱلرَّحْنَزُ ٱلرِّحِيَ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِقَاقِ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٧٣ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنحِرُ كُذَابُ اللهِ أَجَعَلَأُلْاَ لِهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُورِ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ٧٣ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِن ذِكْرِيَّ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْرُكُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَفَلَيْزَقَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ اللَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاتِ جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ اللَّاكَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكُذُ أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ مَزَلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ

أونرل وجهان: ١٠ تسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم أمنزل

هَنَوُلاً إِلَّا السِقاط المِمزة الأولى إذ تسوروا أدغام الذال في الناء

اذ دَّخُلُواُ أَدغام الذال عالدال

وَلِي

لَقَد ظَّلُمُكُ إدغام الدال يخ الطاء

لزُلَفِي



النّاس إمالة فتحة النون والألف

ٱصْبرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرِ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ اللهُ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ أَنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وُاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَطِ اللهِ إِنَّ هَلَا أَخِي لَهُ رِيْسُعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣ قَالَ لْقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآء لَيَنْغِي بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله من الله والله من الله والله والل اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَعُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كُفُرُواْ مِنَ النَّادِ (٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايْدِهِ - وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ أَيْعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ المُحْبَدِ اللهُ الم رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِّمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَمُ الْمُ أَنَّابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (0) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ عَرُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ ( اللهُ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغُوَّاصٍ ١٧٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٨٠ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللهُ الدُّكُضُ بِجَلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ الرِدُ وشَرَابُ اللهُ

التارِ إمالة فتحة النون والألف

كَالْفُجُارِ إمالة فتعة الجيم والألف

> إِنْيَ شع الياء

اًغُفِر لِي وجهان ۱. ادغام

بعدي

**كُوْلَهِي** بالثقليل وذكرئ المالة فتحة والألف المالة فتحة والألف المالة فتحة والألف المالة فتحة وقفا المالة فتحة المالة فتحة المالة فتحة الدال والألف الدال والألف الدال والألف

اللَّغُوارِ إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

> بنت الخيزيا 13

يُوعَدُّونَ بالياء بدل التاء

وغساق تخفيف السين وأخر

التار إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَلُّ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ (0) إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِكَّرَى الدَّارِ (اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣٠ هَنَا ذِكْرٌ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (اللَّهُ جَنَّنتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُونِ ٢ الله مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ عَدُا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ إِنَّ هَنَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ اللهُ هَنَذَّا وَإِنَّ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (00) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ (0) هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُوعَسَاقٌ (٧٥) وَءَاحَرُ مِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ (٥٠) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ (اللهُ قَالُواْ بِلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَلْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّادِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالُنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللهُ أَخَذَنَّهُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّمَا آنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (١١) قُلُهُو نَبَوُّأُ عَظِيمُ اللهُ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ﴿٧﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢٧ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٠ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٧٠) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُخَلِقَنْني مِن أَارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ اللهُ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ۚ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ يْكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَمِ

نرئ إمالة فتحة الراء والألف

ٱلْأَشْرِارِ إمالة فتحة المالة الذات

أَتَخَذُنْهُم همزة وصل تسقط عند الوصل بما قبلها وتكسر

> المنار إمالة فتحة النون والألف

بی إسکان الیاء

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

**بّارِ** إمالة فتحة النون والألف

المُخلِصِينَ كسر اللام فَأَلَحُقَّ فنع الفاف قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللهِ الْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلَ مَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَلِّفِينَ (١) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَلَ مَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْكَ

بِسْمِ اللَّهُ ٱلرَّحْمُزُ ٱلرِّحِيمِ

تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ أَنَّ أَلاَّ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَندِبُّ كَفَّارُ ﴿ لَى لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصَّطَفَىٰ مِمَّا يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَار وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكُرِ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُسكِمًّ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَارُ الْ

رُلُفِيّ بالتقليل

النّهارِ إمالة فتحة العاء والألف

خَلَقَكُرُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُنَمِ ثَمَنِيَةً أَزُورَجُ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰ يَكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ فِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ 🕛

فَأَنِي فَأَنِي بِالتقليل

يرضه و ا- صم الها، مع الصلة وهو المقدم

أُخْرى إمالة فنحة الواء والالف

لِيضِلً فتع الباء النارِ إمالة فتعة النون والالف

ٱلدُّنْيِا بالتقليل إِنِّيَ فتح الباء (الموضعين)

الخار إمالة فتعة النون والألف (الموضعين)

ألبشري إمالة فنعة الراء والالف

ف ترياه إمالة فتحة الراء والألف

لَذِ كُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

قُلْ إِنَّ أُمِرْثُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُومٍ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني اللهُ فَأَعْبُدُ واَمَا شِتْتُم مِن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَاكِ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هُمُمِّنِ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ ٱلتَّارِ وَمِن تَعْنِمِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً كِعِبَادٍ فَأَتَّقُونِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّل وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّاعُوتَ أَنْ يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ ۚ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَدُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَلَوْلَةً اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَتِهِ كَا هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رُبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ( اللهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِبِعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزْرَعًا مُعْلَلِقًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَرًّا ثُعَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللهِ عَلَيْهُ وَلِي ٱلْأَلْبَبِ

فَهُوَ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن زَيِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهَٰٓ أُوْلَيِّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ وَلَقَدْ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرُّءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَعَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ الله عَمْ إِنَّاكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِنْدُرَيِّكُمْ تَعْفُصِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الدُنيا ولقد ولقد المنام الدال المناه الدال المناة التعام

ألف بعد السين وكسر اللام €600° 47.541 47.541 4600°

إذ جَّاءَهُ، ادغام الذال

لِّلْكُلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ڪشفکٽ ضُرگوڙ تنوين شهر مع

تتوين ضم مع إخفائه عند الضاد وفتح الراء مشددة وضم الهاء

ممسكت رَحْمَتُهُو تقوين ضم مع الإدغام وفتح الناء الثانية

وضم الهاء

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ (٣٠) وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمُّ ذَلِكَ جَزَّاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيبَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضَّلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادٍ ٣ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنِفَامِ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ كَانَئِكُمْ إِنِّي عَنَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

لِلنَّ اسِ إمالة فتحة النون والألف

اللَّخْرِئَ إمالة فتحة الراء والألف

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَمِ أَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فُنْدُواْ بِهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَيَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (اللهَ اللهُ يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (اللهُ اللهُ ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنَّطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنُصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوۤ أَخْسَنَ مَٱ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحْسُرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ

(0) 4 v

یکعبادی اسکان الباء

لًا نَقَنطُواْ عسر النون

ېكسىرى بالتقليل

أَوْ يَقُولُ لَوْ أَنِّ ٱللَّهَ هَدَيني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تُرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلِي قَدْ جَاءَ تُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَنفِينَ ١٠ وَتَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّ بَلِٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويِّتُ أَن بِيَمِينِهِ عُسُبَحَنَهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ

ترى إمالة فتعة الراء والألف وقفاً

قُد جَّاءَ تُكَ ادغام الدال في الجيم

المحصورين إمالة فتعة الكاف والألف

و هو الماء

مر المرى المالة فتعة الراء والألف

وهو

هِ مِنْ مُرَّدُ نشدید الناء

الكنفرين إمالة فنحة الكاف والألف

وفريحت تشديد الناء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجِأْيَّ ءَ بِٱلنَّبِيِّئَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَايَفْعَلُونَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَّ لَحَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ اللهُ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِيتُسَمَتُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللَّ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفَيْحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهَا سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَهُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّهِ



وترى إمالة فتحة الزاء والألف

و التقليل بالتقليل فَأَخَذَتُمُ

كُلِمَتُ

التار إمالة فنحة النون والألف

فَأَغۡفِر لِلَّذِينَ

وجهان ۱. ادغام ۲. اناما، وَيقهم اَلسَيْحَاتِ سراليم

إِذ تُدعونَ المفام الذال الإنفاء

وينزك إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

القهار امالة فتحة العاده الألف

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ وقِهمُ ٱلسَّيْعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَيِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَآ أَمَتَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ، وَيُنْزِلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وِلِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ اللَّهِ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ اللَّهِ

ٱلْيُوْمَ تُجُنَىٰكُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمِ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَقْضُونَ بِشَى عُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِمِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ سُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ,وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ١٠٠

رُسُلُهُم اسکان السین موسیی بالتقلیا

الكيفرين إمالة فتعة الكاف والألف مُوسِيٰ

إن فتع الباء وصلاً (جميع

وَأَن فتح الواو دون همزة قبلها

موسىيق بالتقليل

مر هي عُدْتُ إدغام الذال في الناء

وَقَدُ جَّاءَ كُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

أرى إمالة فتحة الراء والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَّكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَلْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ يَفُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣) وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ النَّنَادِ اللَّ يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ

وَلَقَد وَلَقَدْ جَآءً كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَكِتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ إِنَّ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَتَىٰهُمُّ كُبُرَ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ فَأَطَّلِعُ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي قُلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لِعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ السَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَنذِبًّا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنَقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ ألقكراد ذَارُ ٱلْفَكُرُادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا امالة الراء وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

(800) (1):74 1 A

ما لي فتع الياء

النار إمالة فتحة النون والألف (جميع الواضع)

الغفر إمالة فتحة الفاء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

أَمْرِئ

اد خلوا بهمزة وصل بدل القطع وضم الخاء. ويبدأ بها بهمزة مضمومة (أَدْخُلُوا)

وَيَنَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لى به عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللَّهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَرْتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيدُ إِلَّا عِسَادِ ﴿ إِنَّ فُوقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهِ عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

قَالُوٓاْ أُوۡلُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ ۚ قَالُواْ بَكِّنْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَيْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَائِيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِلَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِيحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ فَمْ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ٥

ٱلدُّنَا ٱلدّارِ وَذِكُرِيْ الناس إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

> فَأَنِي بالتقليل

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِينَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَيْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كُذَالِك يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَاءَ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّاللَهُ وَيُحُكُمُ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَ ٱدْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🔞 ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَكُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُعْمِي وَيُمِيثُ فَإِذًا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَيُسُلِّنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله المُعْقَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ الله فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفرينَ (٧٠) ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الدُخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَبِئُس مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِينَ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧)

افن بالتقليل رُمِسُكناً اسكان السين المناه فتحة اللون والألف المُكِيفِينَ جكاً أُهُو اسقاط همزة الأولى

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك بَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُربِكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَكُثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنكَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا مُنَّا مُنَّا مُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠٠

رُسَلُهُم رُسَلُهُم إسكان السين

ور المراكب ال

؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ اللهُ مِنَ الرِّحْيَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ كَنَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللُّ بَشِيرًا وَبَذِيرًا فَأَعْرَضَ عُتَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّالَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِحَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ٥ قُلِّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا ٓ إِلَنَهُ كُو إِلَنَهُ وَاحِدُ فَأَسْتَقِيمُوٓ أَ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمَّ أَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ( ﴿ ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنَرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ أَمُّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَلَي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَثْنِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَنْيْنَا طَآبِعِينَ اللهِ

ج مر

أبيتكم تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال



وَهُی اسکان الهاء

الدُنيا بالتقليل (الموضعين)

إِذ جَّاءَ مَمْ عَ إِدِعَامِ الذَال إِدِعَامِ الذَال

نِّحُسَاتِ إسكان الحاء

التار إمالة فنتحة النون والألف

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَ مُهُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ (الله المَّا عَلَيْهِ رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نِيسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُوا لَّذِي ظُنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَكُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ ﴿ وَقَيَّضْ مَا لَكُمْ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسَمْعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْالْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٥ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ذَالِكَ جَزَّاةً أَعْدَلَهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِاَينِينَا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ

وهو



عَلَيْهِ مِ اللهِ مَ اللهُ الْقَوْلُ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جرائه أعداء إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

> أرنا اختلاس كسرة الرا:

عَلَيْهِمِ ٱلْمَلَيِّكَةُ كسر اليم

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

وَٱلنَّهَارِ إمالة فتحة الهاء والألف



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِ كُفُّ أَلَا تَغَافُواْ وَلَا تَحْذَرْنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ (اللَّهُ نَعُنْ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكُعُونَ اللهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْتُةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( قَ ) وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطْنِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَأُسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيْكِ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ الْ اللهُ

وَمِنْ ءَايَنِيْهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيُّ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ-تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْكُ ﴿ عَاجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْمِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠ وَلَقَدُ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِئَبُ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِيَ هُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا نَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ

ترى المالة فتحة الراء والألف وقفاً ألْمُوْلِيَّ بالتقليل البنار

ع المجمعية المحال ألف بين الهموتين وهو إسكان الهاء



ر ر تمري بعدف الألف الوقف عليها بالهاه

> أُنچى بالنقليل

رَبِّێ منع الباء

لَلُحُسَّنِي بالتقليل

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن تُمَرَّتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَتَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ١٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يَحِيصِ ١ لَّا يَسْءَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّ هُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ فَنُوطٌ إِنَّ وَلَينَ أَذَ قَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَيِّ إِنَّ لِيعِندَهُ اللَّحُسِّنَيُّ فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض (اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِتَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَآء رَبِّهِ مُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ مُحِيطُ ۖ



م م

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء مكسورة مخففة

المُقري إمالة فتحة الراء والألف

الموين بالتقليل وهو

و موسى بالتقليل

و عيسين بالتقليل

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مَّن كُمُ مِّن ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٍّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فُاللَّهُ يَجْتَبِيّ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيّ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ السُّ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمٌّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُرِيبِ السَّ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ يِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُو ٱلْقَوَى ٱلْعَزِيرُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوْا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَهُمْ مَّايِشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

وهو (الموضعين) الدنيا بالتقليل بالتقليل إسكان الهاه ترى يبشر ويبكان الباء وإسكان الباء وضم الشين وتخفيفها وتخفيفها القرين بالتقلاء

ا فَنَرَى المالة الراء

و هو إسكان الهاء (كل المواضع)

> (100) (122) (154) (154) (100)

يَفْعَلُونَ بالياء

يُعْرِلُ إسكان النون مخفاة وكسر الزاي مخففة (الموضعين)

يَشَاءُ إِنَّهُ.

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ ٢. تسهيلها

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِيُّ قُلَّ لَّآ أَسْنَلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَمَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَا إِلْلَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السُّ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا لَفْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عُ وَٱلْكُفُرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْعَوَّا فِي ٱلأَرْضِ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ ءَايَـٰذِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسُبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَنِهِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوْ عِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُودٍ الله الله الله المسكور المسكور الله المسكور الله والمسكور الله والمسكور المسكور المسكو يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُم مِن تَحِيصِ (اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ الله وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَكُلُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ٤٠ وَلَمَنِ ٱنْتُصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّا وُلَيْهَ كَمَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلِ السَّ

اُلْجُوارِ ع باليا، وصلاً

صبار

ٱلدُّنْيا بالتقليل

شوري إمالة فتحة الراء والألف

وترى إمالة فتحة الراء والألف وقفأ و مردهم إمالة فتحة الراء والألف

يشاء المشاء المسابقة المسابقة المسابقة الثانية الثانية والأمكسورة والمقدم وهو المقدم

كُشاء إنّه وجهان ١. ابدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهوالمقدم

هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُنْقِيمٍ اللهِ وَمَأْكَاتَ لَمُهُم مِّنْ أَوْلِيآ أَهُ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ ٱلسَّنَجِيبُواْ لِرَيِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِ ذِ وَمَالُكُمْ مِّن نَّكِيرِ اللهَ فَإِنَّ أَعْرَضُواُ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَنْ فَمَ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَتُهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلَّإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠٤ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ١٠٠ ١ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيٍ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَكَلَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ - مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيعٍ (آ) صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ (آ)

النَّحُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّمُ النَّامُ النَّ

بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْيَرِ اللَّهِ الرَّحْيَرِ الرَّحِيمِ

حم ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرَءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَكُمُ مَّ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَيْ الْكِتَبِ لَدَيْنَ لَعَلَيْ حَكِمُ الْفِحَدِي لَدَيْنَ لَعَلِيُّ حَكِيمُ مُ الْفِحَدِي الْكَتَبِ لَدَيْنَ لَعَلِيُّ حَكِيمُ الْفِحَدِي مُ الْفَاضُرِبُ عَنكُمُ الْفِحَدَ صَفْحًا لَعَلَيْ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْ الْفَاضُرِبُ عَنكُمُ الْفِحَدَ مَ فَحَا أَن كُنتُ مُ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي اللَّهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِعِدَ يَسْتَهُ رِءُ وَنَ الْأَوْلِينَ وَ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِعِدَ يَسْتَهُ رِءُ وَنَ الْأَوْلِينَ وَ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِعِدَ يَسْتَهُ رِءُ وَنَ الْأَوْلِينَ فَلَ اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

چ م بالتقليل

مهدا كسر الميم وفتع الهاء وألف بعدها وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنشوًا فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

ء**َاپْرِهِم** اِمالة فتِعة

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَٰلِكَ مُّخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءً إَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَمِ أَغَّذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظُلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ أُوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ أَيُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ بَلْ قَالُوٓا الْوَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَدُونَ السَّ

وَكُذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَدِهِم مُّفْتَدُونَ 🕝 ﴿ قَالَ أُولُوْ جِنَّتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ١٠٠ فَأَنْفَمَنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهْدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِلَّ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَوُّلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحٌ رُو إِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لُوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ ٱلْهُرِّ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بِيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنَنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ

عاليرهم إمالة فتحة الثاء والألف

المنزيا المنزيا المنزيا

م كُلُ بضم الفاف وحذف الألف

رُحْمَتُ بالهاء وقناً (الموضعين)

ٱلدُّنْيا بالتقليل

> سيقفاً فتح السين وإسكان الفاف مقلقل

لَمَا نعنید البم الدُّنیا بالنقلیل

فَهُوَ اللهاء

و يُحسِبُونَ كسر السين

م رُّسُلِناً إسكان السين

هر موسیی بالتظیل وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِعُونَ الله وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَرِينٌ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ (٧٧) حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْني وَبَيْنكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمَتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣) أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّعَ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيِّنَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ اللَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثَا ۖ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ النَّ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدُأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكِّبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ ٱلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَ رُبَّحِري مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ إِنَّ فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٠ قُلْ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ مَأْلِهَتُنَا خَيْرُأَةُ هُوَمًا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْقُومٌ خَصِمُونَ (١٠) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَتِهِ بِلَ ( ) وَلَوْ نَشَاآهُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ( )

يَّكَأَيُّهُ الوقف بالألف (يَّتَأَثِّمًا)

> تَحْمِی فنع الیا،

اسكورة فتح السين وزاد ألفاً

(0) (1) (1) (1) (1)

عالم المحكمة نسهيل الهمزة الثانية **وَاُتَّبِعُونِ** َــ بالياء وصلاً

عيسى التقايل

قَد جِمْتُمُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدام

يكعبادي إثبات الياء ساكنة وصلا ووقفا

تشتهی حذف الها، من آخره

أورثتموها إدغام الثاء في الثاء

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَلْاَ اصِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ اللَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُورَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ فَدْجِنْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله عَلَخْتَكُفُ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَ إِنَّ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَزَنُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَينُ وَأَنتُمْ فَهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (٧) لَكُرُ فِهَا فَكِكَهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ١٠ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللَّهِ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَوْا يُكْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ١٠٠ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُنْرِمُونَ (٧٧) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَـرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٩٠ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُو ٱلْعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ( اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآ ء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٨)

لُقَد جَنْنَكُمُ الدال ا

يحسبون كسر السين

وَنَجُونهُم

وَرُسُلُنَا إسكان السين

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)

السّماً إلنه إستاط الهمزة الأولى مع التوسط أو القصر

> فَأَ فِيَّ بالتقليل

وَقِيلَهُ وَ فقع اللام وضم الها،

مِّ الْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ آنَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ال أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَّيْكَ ۚ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُعِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّا تَجْنُونٌ ١ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ اللَّهِ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُننَقِمُونَ الله وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

ج م بالتقليل

ر مِ ضم الباء

أَ<mark>نِی</mark> بالتقلیل

ٱلذِّكُرِئ إمالة فقعة الراء والألف

وَقَدُ جُّاءَهُمُّ النفام الدال خالجيم خالجيم

الكُنْرِئَ إمالة فتحة الراء والالف

وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمُ بِسُلَطَ نِ مُبِينٍ ١٠ وَإِنِّ عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْزَلُونِ ١٠ فَدَعَا رَيَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلُآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ اللَّ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهَوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللَّهَ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١٠٠٠) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠ وَلَقَدُ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ( ) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ انَّ هَنَوُّلآء لَيَقُولُونَ السُّ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ١٠٥ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٥ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكْنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِيبِ ﴿ ٢٧) مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ 🗇

إِنِيَّ فتع الياء

م م عدت إدغام الذال في الثاء

عَلَيْهِمِ السَّمَآءُ السَّمَآءُ

ٱلأُولِي بالتقليل شر شجرت وقفاً بالهاء

> تَغُلِی إبدال الياء تاء

ٱلأُولِك بالتقليل

إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصِلِ مِيقَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُولِّي مُولِّي عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ اللَّ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كُغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (١) خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَنذَا مَا كُنتُم بِهِ عَ تَمْتَرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ اللهِ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ( اللهُ الدُّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِن زَيِّكُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَا فَإِنَّمَا يَتَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٠

حم الاَ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِيخَلْقِكُرْ وَمَايِبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَاخْلِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّينَجِ ءَايَثُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدُ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عِنْ مِنُونَ اللَّهِ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَيْمِ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَ أَفَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّغَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِّي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتُّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدُى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُمَّ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱليُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ نَشَّكُرُونَ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْفُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

م م بالتقليل

وآلنهار إمالة فتحة الها، والألف

هُرُوًا إبدال الواو معزة

أُلِيمِ تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِّ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بِيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا ابْيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعَضْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَاذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمَا اللَّذِينَ أَجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَوَّاءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

لِلنَّ اسِ إمالة فتحة النون والألف

سواء"

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ مُو هُونُهُ وَأَصْلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ (٣) وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَاٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا مُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا نُتُكُن عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْ بِعَابَا إِنا آإِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُو إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَنكِنَّ أَكُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢) وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنِ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ١٠ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَاينِي تُتُلَى عَلَيْكُم وَفَاسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنْتُم قُومًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظُنًّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تُدُكُرُونَ تشديد الذال

ٱلدُّنْيا بالتقليل

الناس إمالة فتحة النون والألف

وَتُرِئ إمالة فتعة الراء والألف أَتَّخَذَتُمُ إدغام الذال إداناه

هُرُوُ ابدال الواو معزة

ٱلدُّ نَيِيا بالتغليل

وُهُوَ إسكان الهاء

چم بالتقلیل وبكا الحُمُّ سَيِّعاتُ مَا عَبِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَةَ بِرَءُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَسَكُوْكُمَّ فَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُو النَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُزُوا وَغَرَّتُهُ اللَّهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤَالُو مَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ اللَّهُ الْعَرِيرِ اللَّهُ الْعَرِيرِ اللَّهُ الْعَرِيرِ اللَّهُ اللْعَالِيمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حم شَنْ يَلُ الْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَنِيزِ الْعَكِيمِ مَ الْخَفَ الْعَنِيزِ الْعَكِيمِ الْ مَاخَلَقْنَا السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْعَقِ وَأَجَلِ مُسَعًى وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ فَ قُلُ الْرَءَيْتُم مَّا تَدَعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ فَ قُلُ الْرَءَيْتُم مَّا تَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ الْمَوْقِ السّمَواتِ دُونِ اللّهِ الْرُونِ اللّهِ الْمَا اللّهُ اللّهُ مَن الْأَرْضِ أَمْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ مَن اللّهُ مِن دُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ مَن اللّهُ مَن دُونَ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُونَ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن دُونِ اللّهُ مَن دُونِ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن دُونُ اللّهُ مَن دُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ ١٠ وَإِذَا

نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُمُّبِينُ اللهُ المَيقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَ إِن الْفَتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِهِ كَفَى بِهِ عَسَمِيدًا بَيِّنِي وَبَيْنَكُورُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنِّيمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينٌ ١ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَيْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَئُ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيْكَ أَصْعَكُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ

حست دون معزد وضم الحاء وإسكان السين دون الشيدها

كرها فتع الكاف (الموضعين)

بنقبل ابدال النون باء مضمومة

أُحُسنُ ضم النون

روررر و وينجاوز إبدال النون با، مضمومة

ا أفّ مذف التنوير

وكسر الفاء عكر عكر عكر الفاء

كسر الميم

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

ٱلدُّنيا بالتقليل

وَوَضِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهَا وَوَضَعَتْ كُوْهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلْغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيِّيِّ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٠٠٠) أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبِّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُّونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدٌ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَتَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِيُوفَيِّهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِٱكْنُكُمْ نَفْسُقُونَ الْ

\* وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إَلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٣ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمُ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ ٤ وَلَكِنِيٓ أَرَيْكُوْ قُوْمًا جَعْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَىءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا بُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْعِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْضَ لُواْعَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ۞

إِنِّي

وَأَيْلِغُكُمُ إسكان الباء وتخفيف اللام

وَلَكِكِنِيَ فَعُ أَلْبًا،

أرينگر إمالة فتحة الراء

نرى تاء مفتوحة بدل الياء و إمالة فتحة الراء

مُسْكِكُنَهُمْ فتح الثون

المُفرى المالة فتحة

وَإِذ صَّرَفْناً إدغام الذال في الصاد موسى بالتقليل

يَغْفِر لَّكُم وجهان

أَوْلِيًا أُوْلَتِهِكَ السفاط

النفصل المُوتِين

ألبار إمالة فتحة النون والألف

نَّهارِ إمالة فتحة العام والألف

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُسْتَقِيم الله وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَيْهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَّا أُولَيِّكُ أُولَتِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ أُولَمْ يَرَوا أَنَّ أَللَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى بَكَيَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَكُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَنُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُدِّتَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلاَ سَنَعَجِل لَهُمْ كَأَمَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّن مِّهَارٍ بَلَكُمُّ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ



وهو

لِليَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وللكفرين إمالة فتحة الكاف والألف



الكيفرين إمالة هنعة الكاف والألف وكاً ين الوقف على الياء ساكنة دون نون

النار إمالة فتحة النون والألف

**تَقُونِهُمَّ** بالنقليل

فُقَد جَّامَ إدغام الدال إداجيم

جَّماً أَشْراطهاً إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصان

> فَأَيْنَ بالتقليل

ذِكُرِيهُمْ إمالة فتحة الراء

وَاسْتَغْفِر لِّذَنْبِكَ

- خ وجهان: ۱. إدغام ۲. الإظهار

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهِ زُرُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنرَّيِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ اسْوَءُ عَمَلِهِ وَٱلبَّعُوا أَهُوَاءَهُمُ اللَّهُ مَثُلُلُخُنَّة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُّ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُزُّ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنَعَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَ رُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّ رِبِينَ وَأَنْهَ رُمِّينَ عَسَلِمُ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِٱلنَّادِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ مَهُمْ ١ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمَّ هُدًى وَءَانَنهُمْ تَقُونَهُمْ اللَّهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَفَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنَّبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَبِكُر اللهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزَلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا ٱلْنِرِلَتْ سُورَةٌ مُّعَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مُعَدُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْثُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكَرَهُمْ اللَّهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرُهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَاللَّهُ مِأْنَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُّ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

نُزِلَت شُورَةً" إدغام الناء

أُنزِلَت شُورَةً المفام الناء المفام الناء

أدبرهم إمالة فتحة الباء والالف

و أُملِي ضم الهمز وكسر اللام ثم ياء مفتوحة

أُسْرَارُهُمُّ ممزة مفتوحة بسيمهر بالتقليل بالتقليل



ٱلدُّنْيِا بالنقليل

هَا أنتم

وَلَوْ نَشْأَةُ لَأَرْسُنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِمِنْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُهُ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ أَنَّ إِنَّامًا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُوْتِكُو أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ آَنُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْفَانَكُمْ الله الله الله الله الله المُعَوْنَ الله الله الله الله الله المنافقة المن لِلُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ عَوَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُو ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم (٣٠)



دَآيِرَهُ السُّوعِ منم السين رواد مدية

لَيْوَمِنُوا ويُعَزِرُوهُ ويُوقِرُوه ويُوقِروه ويُسْبِحُوه

> بالياء بدل التاء فيهن

عَلَيْهِ

فاًسَعَفِر لَّناً وجهان المرادة اللام الرادة اللام المادة اللام

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ فَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنهَ دَعَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيْوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آَمُولُنا وَأَهْلُونا فَأَسْتَغْفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفَعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ نُوِّمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعُذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْشُدُونَنَأْ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ)

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِيدُخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُوَّ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَنْتَلَّكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْاْٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا (٣)



النياس المالة فتعة الفون والألف وأُخري وهو إسكان الهاء يعملون بالياء بدل

إِذجَّعَلَ إدغام الذال في الجيم

قُلُوبِهِمِ ٱلْحَمَيَّةَ كسراليم

**ٱلنَّقُوِی** بالتقلیل

لَّقَدُ صَّدُقَ إدغام الدال الماد الدال

ٱلرُّمَّ يِا بالتقليل

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنَّهُم مَّعَكُرُةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠ لَّقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ٧٠ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِمَ مِذًا ١٠٠

مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا أَبِينَمُ تَرَيْهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضَوَنًا سِيمَا هُمّ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرُ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْكَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا السَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيَهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَانَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓ ٱلْصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْلُهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَ ثُرُهُمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الكُونار المالة فتحة المالة فتحة الراء والألف بالتقليل بالتقليل الراء والألف الراء والألف

وصلاً و**کنگ** المین المین المین

لِلنَّقُويُ

رَّحِيحٌ ١ كُونَا يُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَكِدِمِينَ الْ وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمِّ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِلَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرٌ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ الْ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بِينَ ٱخُويِكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنُّ خَيَّرًا مِّنَّهُ أَنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِثِّسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَٰكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠)

وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْدُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَ كُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهَ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,لَا يَلِتُكُومِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠)

وَأُنچْيْ



مِعْلِتُكُمُ ممزة ساكنة بعد اليا، اللَّهُ الرِّحْدُ الرَّحْدُ الرّحْدُ الر

بِسَــــــــِوْاللَّهُ الْمُرَادِينِ قَـَّوَالْقُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ الْ اَلْمَجِيدِ الْ اَلْمَجِيدِ الْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُرَادِينِهِ الْمُرَادِي

فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءً عِجِيبٌ اللهِ فَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَّاباً ذَلِكَ

رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ عَلَمْنَا مَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ وَعِندَنَا كِنَابُ

حَفِيظُ ٤ أَنُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ آَنَ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي

وَأَنْكِتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ اللهُ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ

مُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَدَرًكَا فَأَنْبَتْ نَابِهِ = جَنَّنَتٍ وَحَبَّ الْخَصِيدِ ( ) وَالنَّخُلُ بَاسِقَنْتٍ لَمَّا طَلُمُّ نَضِيدُ اللَّ

وحب الحصيد في والنحل بالسفنة هاطلع تصيد وي رَزْقًا لِلْعِبَ الْدُورُجُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى الْخُرُوجُ اللهُ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اللهُ كَذَبَتُ

فَبِلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرِّيسَ وَثَمُودُ ١٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ

لُوطِ اللهُ وَأَصْحَنَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

اللهُ أَفْعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ

أدوزًا نسهيل الهمؤة الثانية مع الارتفائة

مُتَنَا ضم البم

وَذِكُرِئ إمالة فنعة الراء والألف

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنْكُفَّ لَالْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَحِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١١) وَجَاءَ تَسكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ (٢٠) وَقَالَ فَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُ (٣٠) أَلْفِيَا فِي جَهَنِّمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ اللهِ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْمَدِ مُرِيبٍ اللهِ الذي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (٧٧) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْلَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا يِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍ اللَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (اللهُ هَلْدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنيبِ (٣٠) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ وَ الْمُ لَمُ مَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَا

وَجَآءً ت سُّكُرهُ النفام الثاء فخالسين

كَفَّارِ إمالة فتحة الفاء والألف



آذِکُرِی إمالة فتعة البراه والألف وَهُوَ

المنادِء بالياء وصلاً

بِحَبَّارِ إمالة فتحة الباء والالف

وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهَلْ مِن مِّحِيصٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ ( ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍ (ال يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهِ إِنَّا نَعَنُ نُعَى وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ لِنَ أَيْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ الْ أَغَنْ أَعْلُو بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّالٍ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللهِ ؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمُزُ ٱلرِّحِبِ وَٱلذَّارِيَنتِ ذَرُوًا ﴿ فَٱلْمَكِمِلَتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَنرِيَنتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمَّرًا كَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۖ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ۗ ﴿

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مَّخَلَفٍ ﴿ ۗ أَيُؤَفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ٥ قُبِلَ ٱلْخِيزَصُونَ ١٠٠ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَا هُونَ ١١١ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُوْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُمُونٍ اللَّهُ وَاللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهِ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهِ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١) وَفِي ٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ (١) وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَنتُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهِ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَعَا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ( فَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَالَ أَلِا تَأْكُلُونَ اللَّهُ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ (٢٠) فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ وفِ صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ الله قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣)

أَلْهُ الرِ إمالة فتعة النون والألف

وَبِالْأُسْجِارِ إمالة فتعة الحاء والالف

إِذ دُّخَلُواْ إِدغام الذال إِدغام الذال



﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۖ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينٍ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيك لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ \* كَا فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ \* ثَا فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شِّينِ ﴿ أَ فَتُولِّي مِكْنِهِ عَوْقَالَ سَحِرُ أَوْ مَحْنُونٌ ﴿ أَنَّ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُذُنَهُمْ فِ ٱلَّذِيمَ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَالَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهُ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمُنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

عكتيم اًلرِيح عسر اليم

مُوسِيَ

وَهُوَ

و**قوم** کسر المیم

نُذُّكُّرُونَ

وَمَاكَانُواْ مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمُ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ١٠٠ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ (ا) فَفِرُوآ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (ا) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ

كَذَٰ لِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مِحْنُونُ اللهُ أَتُواصُوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٥ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ بسر الله الرَّمْزَ الرَّحِيمِ وَالظُّورِ اللهِ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللهِ فِرَقِي مَنْشُورِ اللهُ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهِ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ اللهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعُ اللَّهُ مِن دَافِعِ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللَّ فَوَيْلُ يُوْمَ إِلِهُ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّادُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللهُ

الدِّكْرِي إمالة شعة الواد والالف

يُوْمِهِمِ ٱلَّذِي عسر الليم

> **ڼار** امالة شعة

والبعنهم بهمرة قطع مفتوحة وإسكان التاء الأولى والعين وتون مفتوحة بدل الثاء ثم الف

ذُرِيَّا مِمْ الف بعد الياء وكسر القاء والهاء (الموضعين)

لغو ضع الواو وصلادون شوين تأثيم

فتح الميم وصلاً بلا تثوين

بنعمت بالهاء وقفأ

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🕥 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيتَ عَالِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيِّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جِمْ ذُرِيِّنَهُمْ وَمَا أَلْنَنْهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمَّدُ دَنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشْنُهُونَ اللهُ يَنْنَزعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْنِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوُّ مُكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٧٣) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ١٠ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُنْرَبُّصْ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهِ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَّبِّصِينَ

أَمْ تَأْمُرُكُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ ٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُۥ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْامِعَدِيثٍ مِّثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهِ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (0) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أُمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ سُلَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيدِّفَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ( أَمُ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ( ) أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُعْدُولُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَلْفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُالْمَكِيدُونَ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا يُرْوَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ إِنَّا ۚ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ ٱكْثُرَهُمْ لَايْعَامُونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نُقُومُ ﴿ لَكُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَنَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ اللَّهِ

تأمرهم وجهان: ۱. إسكان الراء تأمرهم ۲. الإختلاس

المصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

يصمفون فتع الياء

> وَأُصْبِرِ لِحُكْمِ وجهان الفام الظهار

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ اللَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى اللَّهُ وَمَايَنِطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهُ مُشَدِيدُ ٱلْفُوكَ (٥) ذُومِزَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَافَنَدَكَ ۞ ضيري ٱلأُنور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى اللَّ فَأَوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَٱلْوَحَىٰ اللَّهُ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى اللهُ أَفَتُمُرُونَهُ,عَلَى مَايِرَى اللهُ وَلَقَدْرَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ (١) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْرَىٰ (١) إِذْ يَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايِغَشَىٰ ﴿ أَنَّ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ اللَّ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْوَةً رَأَىٰ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ١ اللهُ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَيْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْمُدَى ١٠٠ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (00) ﴿ وَكُرمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ۗ

هَوِيْ غُوِيْ الموي يُوحيٰ ألقوي فأستوي ٱلأُعَلِىٰ فَنُدَلِّىٰ

ويرضى المنتها

ٱلكَبْرِئَ مَرَىٰ

الدُّنا

ٱتَّقِيٰٓ تَوَكَٰ

وأكدئ

ٱلأَوْفِي

المنئمِيٰ المنئمِيٰ

وَأَبْكِن

وَأَحْيِا

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْثَى وَمَا لَمُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ١١٠ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُم إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ٱتَّفَيِّ اللَّهِ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئ (٥٠) أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيَّ اللهُ أَلَّا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ.سَوْفَ يُرَى (اللهُ أَمُّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى (اللهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ (الله وأنَّه هُو أَصْحَكَ وَأَبْكِي (الله وَأَنْهُ هُوَ أَمَاتَ وَلَحْيَا (الله

لم بعد شَيْنًا

النشاءة الشين ويسما الشين ممدودة ثم ممدودة ثم عادًا اللهولي نقل حركة المهدة إلى المهدة إلى

وتموداً عنون الدال

بالتقليل (بلقي المواسع)

فَلْكُونَةُ

ٱلْأُخْرِيٰ ٱلشِّعْرِيٰ لَسَّمَارِيٰ

وَلَقَد جُمَاءَ هُم الفام الدال خالجيم الذّاعة

الداع ي

وَأَنَّهُ مَنَكَى ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرُ وَٱلْأَنْنَى ١٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُنْنَى (١٠) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ (٧٧) وَأَنَّهُ وهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (١٨) وَأَنَّهُ وهُوَرَبُّ ٱلشِّعَرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُۥ أَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ ۚ وَثُمُودًا فَمَا آبَّقَىٰ ﴿ ٥٠ وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللَّهِ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوي (٣٠) فَغَشَنْهَامَاغَشَى (٥٠) فَيَأْيَءَالْآءِ رَبِّكَ نَسَمَارَىٰ (٥٠) هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَإِنْفِ ٱلْآنِفَةُ ﴿ كَا لَيْسَ لَهَامِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ ٥٠ أَفِنَ هَذَا الْفَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْتُكُونَ اللَّهُ وَأَنتُمْ سَكِيدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ١١٠ سُورَة القِتِيرِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِيمِ ٱقْتَرَبِتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَحَرُ اللَّهِ وَإِن يَرَوَّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِّ ۗ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبِعُواْ أَهُواْءَ هُمَّ وَكُلُ أَمْر مُسْتَقِرُ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاء مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِ عِكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ

الله عَنْهُمُ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ

خُشُعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأْمَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرٌ ١ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَفَنْحَنَاۤ أَبُوْبُ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهُمِرٍ (١١) وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ (١١) وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ اللَّ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَّرَكُننَهَا ءَايَةً فَهَلِّ مِن مُّدِّكِرِ اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَغْلِ مُنقَعِرِ اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ كَذَبَتْ تَعُودُ بِٱلنُّذُرِ اللَّ فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّ أَمْلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ اللَّهِ أَسْرُ اللَّهِ مَا مَنِ الْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ اللَّهُ



خشعاً فتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة

الدَّاع م

گذّبت تمود ادغام الناء في الثاء

أولقى وجهان: ١. شهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أده لها

وَيَبَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ لِيَنَّهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُّ ۞ فَنَادُوٓاْصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرُ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمَّ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيعِ ٱلْمُحْكَظِرِ اللهُ وَلَقَدُ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ١٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰلِكَ بَعَزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ ۖ وَلَقَدَ أَنَذَرَهُم بَطَّلَّتُ تَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۽ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (١٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُذَّكِر اللهُ وَلَقَدٌ جَاءَءَ الَّ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِرٍ ١ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمُلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّيْرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنْكِيرٌ ١٤ سَيْهُ زَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ١٤٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّاكُلُ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهِ مَا يَعَلَمُ اللَّ

وَلُقَدُ صَّبَحُهُم إدغام الدال في الصاد

وَلُقَدُجَّاءَ إدغام الدال في الجيم

جَّا ءَالَ استاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل

التار إمالة فتعة النون والألف



600 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),74 (1),7

كُالُفَخُارِ إمالة فتعة الخا، والألف

نبار إمالة فتحة النون والألف هر م یکخریج ضم الباء وفتع الراء

ر هر أيد وفضًا: بالألف

أُقطارِ إمالة فتحة الطاء والألف

إمالة فتحة النون والألف

و نحاس

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ۖ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۗ ۖ مرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ الْ فَبَأَيَّ الْآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ عَرْجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ اللَّهُ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُشْتَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم اللهِ فَبِأَيَّ ءَالاَّءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٨) يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (١٠) فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ اللَّهُ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَهَعْشَرَا لِمِّنْ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَفْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَيْنِ ﴿ أَنَّ فِيأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ ﴿ أَنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارٍ وَخُمَّاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللهِ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ عَالَاتِهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣٠) فَيَوْمَهِ ذِلَّا يُسْتَلُعَن ذَبُّهِ ع إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَإِلَى ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

بسيم هم

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ اللهِ فَيَأَيَّ ءَالْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( فَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَنَانِ ( فَ فَإِلَي عَالَا عَ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَأَأَفْنَانِ (١) فَبَأَيِّءَ الآءِ رَيِّكُمَا أَتُكَذِّبَانِ (١) فِيماعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللَّهِ مَالُاءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِمَامِنُكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ أَن فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَن مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانٍ ( فَ فَيِأْيِ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (00) فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ اللهِ اللَّهِ عَالَكَ عَلَيْ مَا لَكَ عَلَيْ كُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ إِنَّ فِبَأَيَّ الَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّتِ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَّيْ ءَالْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَإِلَّةِ مَتِكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ فَإِلَّي ءَالْآءِ رَبِّكُمًا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللّ

فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ فَإِلَيْ عَالَآءَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٣) فِأَي ءَالاَءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٣) لَوْ يَطْمِتْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ فَإِلِّي عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ اللهُ فَيِأْيِّ ءَالآءِرَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللهُ البُركَ أَسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهُ سُوْرَةُ الواقعَيْثُمْ ا والله التَّحْزَ الرِّحْدِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ كَالْيَسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةُ كَاخَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ا إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا اللَّهِ وَبُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسًّا اللَّهِ فَكَانَتَ هَبَاءً مُّنْكِثًا ١ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ١ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ أَلْصَحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ اللَّهُ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ اللَّهِ فُونَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ ثُلَّةُ أُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (اللهُ وَلَلِلُّ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِ مَّوْضُونَةٍ (اللهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ اللهُ



و رور مرفون فتع الزاي

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ ﴿ إِنَا إِلَا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينِ الله لل يُصدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الله وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٥ وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورٌ عِينٌ ١ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (اللهُ جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ الْمَعْوَنَ فِهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ اللهِ فِيدِرِ عَفْضُودِ اللهِ وَطَلْحِ مَّنضُودِ اللهِ وَظِلْ مَّمْدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ اللهِ إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ اللهُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهِ عُرُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ عُلَّةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ أَنْ وَأُصَّعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ فَا وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٧٤ أَوَءَابَأَؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ السُّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٠٠٠

أُبدُا تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

مُتنا سم الميم

أُدوناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ (٥٠) فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ١٠٠ هَنَدَا نُزُلُّمُ مَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠ نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٧ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٨ عَالَتُ تَخَلُقُونَهُ \* أَمْ نَحْنُ ٱلْمَنْ لِقُونَ ١٠٥ نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَانَتُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّارِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ( الله المُغَرَمُونَ ( الله عَنْ مَعْرُومُونَ الله الله عَنْ مَعْرُومُونَ (٧٧) أَفَرَءَ يَتُدُالْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَيُونَ (١٠٠٠) مَأْنَمُ أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ الوَ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أُجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُ أَنشَأْتُم شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ٧٠ نَعُنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللَّهِ

شرب فتح الشين

ع أنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اللَّشَاءَةَ فتع الشين وبعدها ألف ممدودة ثم همزة

ٱلأُولِين بالتقليل

تَذِّكُرُونَ تشدید الذال

> رون الفتاع المهاريا المهاريا المهاريا



وَجَنْتُ

لَّهُوَّ العَاء

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع) وهو المكان الهاء الموضعين) إمالة فتحة الهاء والألف وكسر الخاء وكسر الخاء مشم القاف يعرل سكان النون وتخفيف وتخفيف الناوي

لَرَ عُجُوْفً حذف الواو

اً لَحْسَنِیٰ بالتقلیل

بور برو فيضاعِفه، ضم الفاء الثانية

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( مَا مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُورٌ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَّهُ وَثُنَّ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْكُ أَوْلَيْهَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَّعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ وَأَجِّرٌ كُرِيعٌ ١٠٠٠

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَنِكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَايِسٌ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِئَةُ رِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ رِمِن قِبَالِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربُصُتُمْ وَالرَّبَتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَلَّهَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزْلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريمٌ

مرى إمالة فتعة الراء والالف وقنا بشرينكم

إمالة فتحة الراء والألف

جا أمن إسقاط الهمزة الأولى مع للد المنفصل

(C)

**نُزَّلُ** تشدید الزاي

عَلَيْهِمِ ٱلْأَمَدُ كسراليم الدُّنيا بالتقليل (الوضيين) فكريك

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَتِكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايِنيِنَا أُولَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنُرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِعْ وَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِّن قَبْل أَن نَّبَرُأُهُ مَّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَ كَيْلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفُرَحُواْ بِمَا عَاتَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ اللهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلُّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَسُكُمُ مَذَف الْألف التي بعد الهمزة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَدَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَنِيرٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ أُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيـلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنُبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْيَهِ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِعَلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

رُسَلَنَا إسكان السين

لِلنِّ اسِ إمالة فتحة الفون والألف

ءَا<u>ؿْرِهِم</u> إمالة فتعة

بِرُسُلِنَا إسكان السين

بعیسی راریه هی بالتقلیل وفقاً

وَيَغْفِر لَّكُمُّ

وجهان ۱. إدغام ۲. إظهار دران بلاز الم المرانية المرانية المرانية

قدستيمعَ إدغام الدال إدالسين

يظ مرون فقع الياء وتشديد الظاء دون ألف وقتع الهاء مشددة (الموضعين)

اُلَّتِيَ بعدف الياء وفي الهمز وجهان: درابدالها ياء مع المد اللازم المخفف

الني ٢. تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

وللكنفرين إمالة فتعة الكاف والألف (الموضعين)



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَاثُةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمَّ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ وَأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبْنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصْلَوْنَهُ أَفِيلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يَكَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمُغْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

نَّجُوئ بالتقلبل

النَّجُويٰ بالنقليل

ومعصيت بالها، وفقاً (الموضعين)

وَٱلنَّقُويٰ بالتقليل

ٱلنَّجُويٰ بالتليْد

المجلس إسكان الجيم دون الف

ٱ<u>نشِرُواْ</u> فَٱنشِرُواْ کسرالشین فیما نجونگر بالتقليل (اللوضعين)

(E)

مُ السَّفَقَدُمُ تسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال

التار إمالة فتحة النون والألف

ويمحسبون

عَلَيْهِمِ ٱلشَّيْطَكِنُ كسراليم

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى جُونَ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَأَشَفَقُتُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْنَكُ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠) ﴿ أَلَةِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَكُمْ وَلآ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّاً أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَحْلِفُونَ لَكُرْ ۗ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُّ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينَ هُمُ ٱلْخَييرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

لَّا يَحِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنَّ حَاَدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوَكَانُوٓاْ ءَابِـآءَهُمْ أَوْ أَبْنَـآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أُوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِهُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ \_ ٱللَّهُ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيكِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ هُوَالَّذِيَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِمِ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَاظَنَنتُهُ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونْهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْنَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلأَبْصَارِ اللهِ وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّ لَعَذَّبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآيِخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (٣)

ٱلدُّنْا ألنّار

القريي إمانة فتحة الراء والألف القريي

ديارهم إمالة فنحة اليا، والألف ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ (٥) وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْفِ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كُن لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ إِي مِنكُمُّ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَيْكَ هُمُّ ٱلصَّلِيقُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِنَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ ؟ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَيِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِنُولِلِ اللَّهُ اللّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ " لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بأَسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَّهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شُتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً إِذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَينِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَينِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّ مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ (١١)

اغفر لَّنَا وجهان ۱۱ إدغام ۲ إظهار

نفت الخيرية الام

ر فوف روف حذف الواو

لِإِحْوَالِهِمِ اللَّذِينَ السر المه فرى المالة فتحة الراء والإلف

جدار كسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها مع إمالة فتحة الدال والألف

تُحْسِبُهُمْ كسر السين

> سچئ بالتقليل

ا في الياء فنع الياء التار إمالة فتحة لتون والألف الموضعة:)

لِلنَّ اسِ إمالة فتحة النون والألف

ٱلْحُسَّنِيٰ بالتقليل

وهو الماء

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُر نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنهُمَّ أَنفُسَهُمُّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لا يَسْتَوى أَصْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَندَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَتَارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَةُ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُهْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَلَةَ مَرْضَاتِي تُسُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَّءِ وَوَدُّواْ لَوُ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرْءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَلَبُ البِّيْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبِغُضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لِأَشْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّنْنَاوَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رُبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ أَيْنَكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

فُقَد صُّلَّ الدغام الدال الخالفاد

مِعْمِلُ يَفْصَلُ ضم الباء

إسوة

وَٱلْبَعْضَآءُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلْمُ المِلْمُ

وَٱعْفِرلَّنَا

وحهان ۱. ادغام ۲. اظهار 40 + CD

إِسُوةً

د پرگم اماله شعد آلیا، رالالف (اللونسی)

الكفار إمالة شعة الماء والالف (الموضعين)

تُمَسِّكُواْ فتع اليم وتشديد السح لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَيدُ ( عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَأَخْرُجُوكُم مِن دِينرِكُمُ وَظَنهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُوٓمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمَّتَحِنُوهُنَّ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّمَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَالْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيَنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَقُّ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۗ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ رَبِيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائْتُولُواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ \_ أللّه ٱلرَّحْمَز ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْ عَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَٱسۡتَغۡفِر لَّهُنَّ وجهان الافقام المافقام

> **وُهُو** إسكان الها،

موسى

امالة الراء إسكان الهاء

باللام (لله)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر مُصَدِّقًا لِمَّا بِيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرِيلِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْمُقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى بِعَرَةٍ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ لَعَكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدِّخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنَّهُنُّ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصُرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهُ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَاَمَنَت ظَايِّفَةٌ مِّنَا بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت طَّآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١





إسكان الها، التوريخة المالة فتحة الراء والالم المحيمار

الياس إمالة فتحة اللون والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَإِذَا رَأُواْ يَجِكُرُةً أُوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكُ قَايَمَاْقُلُ مَا عِندَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ مَا عِندَا للَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ المُؤْرَةُ لِلْنَافِ عَوْلًا مِ اللَّهِ ٱلرِّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ,وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مَا أَمَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٤

اسكان الشين المستان الشين المستان الشين المستان المستا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُنسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلَّمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلُّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا آُولُندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا ٓ أُخَرَّتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ۖ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

يستغفر گگم دوجهان داردغام ۲افهار تشتغف

> هم وجهان ۱. إدغام ۲. اظهاه

وَأَكُونَ واو بعد الكاف وفتح الثون

جاً .
المفاط المفاط المفاط الاونى مع الما المنفصل

وَهُوَ

و و و و رسلهم إحكان السين

والله الرَّحْمَز الرِّحِي يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ مَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَلَابُ أَلِيمٌ ٥ وَلَكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِا لَبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَآلُواْ وَالسَّغَنَى للَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لِّن يُبْعَثُوا قُلْ لِكِي وَرَبّ لْنُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبْرُونٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَثُدِّ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْنِها ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

الپّارِ امالة فتحة

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِينَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ خَيْلِدِينَ فِهَا وَبِنُّسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُوَلِّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَلْ الْمُؤْمِنُونَ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١١) إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللهُ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ المراة المالاق ا

وَيُغْفِر كُكُمُ وطان العفام العفام

اسكان الهاء

ターラ وضم الهاء

إدغام الدال

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتهِ فَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِّينَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. يَخْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضَنَّ وَأُولَئتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزُلُهُ إِلْتُكُرُّوْمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُصَاَّرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَتَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَايُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُمَّرًا ٧٠ وَكُأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُائُكُرًا ١ فَذَاقَتَ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْ هَاخُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِهَا أَبُدُ أَقَد أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ ورْزِقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

أُحَرى إمالة فتحة الراء والالف

وگاين الوفف على الياء ساكنة دون نون

مبيننكت فتح الباء



خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَكِ مُؤْمِنَكِ قَلْنِكُتِ تَيْبَكَتٍ عَلِيدًاتٍ سَيِّحَكَتٍ ثَيَبَنتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕲 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَلَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكُّنْكُمْ تَعْمَلُونَ ٧

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبُّكَ أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ يَتَأْتُهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولَاهُمْ جَهَنَّا مُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كُفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 💮 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَشَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَني مِن فِرْعَوْنَ وعمله وبجنى من ألقوم الظُّلم من (١) ومنهم أبنت عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٱلْحَصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِ ﴿ اللَّهِ مَا الْقَنِيْنِ ﴿ ا

وَٱغۡفِر لَّنَآ

وجهان ۱. إدغام ۲.إظهار

أمراًت بالها، وتشأ (الموضعين)

وَأُمْرَأَتُ

ا البنت بالها، رفضاً



للدجاء فأ النقام الدال الخالجيم

وُهِي

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَو أَجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ١٦ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَيْنَهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمُ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهِ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠ أُوَلَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَضُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ اللهُ أَمَّنْ هَنْذَا ٱلَّذِي يَرْزُفُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَهِل لَّجُواْفِ عُتُو وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِدِ الْهَدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهُ وَ إِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

وهو

ع المنتم سهيل الهمزة الثانية

السماع أن إبدال الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

ينصرگر وجهان ۱. إسكان

مر و رو بنصر کر ۲. اختلاس ضعة الراء

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ اللَّهِ قُلْ أَرَءٌ يَتُعْرَ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدِ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّمْكُنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُوْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَعِينِ اللهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِينِ ٱلرِّحِيمِ تَّ وَٱلْقَلَيرِ وَمَايَسْظُرُونَ ۞ مَآأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧ فَلَا تُطِع

وهو

ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلَاتُطِعْ كُلُّ

حَلَّافٍ مِّهِينِ اللهُ هَمَّازِمَّشَآءِ بِنَمِيمِ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ

أَيْهِمِ اللَّ عُتُلِّ بَعْدُ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللَّا أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

(١٤) إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنَنُنَا قَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ (١٠)

مبكر لنا متح الباء وتشديد الدائد

مَنْسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ٣ إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كَمَّا بَلُوْنَاۤ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٧) وَلَا يَسْتَنَّفُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن زَّبِكَ وَهُمْ نَايِهُونَ (١) فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم (١) فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ (١) أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِمِينَ اللَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّهُ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْتُ لُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِينَ ( 0 ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠٠ بَلْ خَنْ تَحْرُومُونَ ١٠٠ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ ( اللهِ اللهُ اللهُ عَن رَيْنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ( اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّ قَالُواْ يُوتِلُنّا إِنَّا كُنَّا طَنِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبِيلُنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَٰ إِلَى ٱلْمَذَابُّ وَلَمَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكَبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣٣) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمِعُ لَا المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُوزَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ المُ لَكُوكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٧٧) إِنَّ لَكُور فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ (١٨١) أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿ ٢٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ أَمْمُ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ جِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (1)

خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الله فَدُرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْعَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنَا وَأَمْلِي لَمُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (00) أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغُرُمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصِّبِرُ لِكُورَيِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۗ ﴾ لَوُلآ أَن تَذَا رَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّيْهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ اللَّهِ الْمَاكَةُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِ لَمَاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَبَقُولُونَ إِنَّهُ لِلَجْنُونُ ﴿ أَنَّ الْمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَامِينَ ﴿ وَا \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ الحاقة (١) مَا الْحَاقَةُ (١) وَمَا أَدْرِيكَ مَا أَخَاقَةُ (( وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ اللَّ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيَةِ ( عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصِ عَاتِيَةٍ ١ السَّخْرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثُمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيَةِ اللَّهِ فَهُلِّ نَهُلْ مَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةِ اللَّهُ

فَأَصْبِر لِغَكْمِ

وهو اسكان الهاء

بِأَبْصِيْرِهِمْ إمالة فتحة الصاده الألف

> أَدْرِينكَ إمالة الراء

ا مع النَّابِ تُمُودُ النّام الناء النّاء

فتری امالهٔ الراء صرعی

ادغام اللام الح القاء وإمالة

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبِلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ( ) إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيةِ الْ النَّجِعَلَهَا لَكُمْ نَذُكِرةً وَتِعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةٌ (اللَّهُ فَإِذَانُهُمَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَنِعِدَةٌ ﴿ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهُ فَوَّمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (١٠) وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي نُوْمَذِ وَاهِيَةٌ (١١) وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَنِيةً ٧٧) يَوْمَيذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عِ فَيَقُولُ هَآ قُومُ الْقَرْءُ وَاكِنْبِيَهُ اللَّ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَق حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (اللهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (اللهِ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿ كُنُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ (1) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَ أُوتَ كِنْبِية (0) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ (١) يَنْلِتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَآأَغَنَى عَنِّي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَينِيةُ (١١) خُذُوهُ فَعُلُوهُ (٣) ثُرَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ اللَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٢٠) إنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣ ) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

قبله، كسر القاف وفتح الباء

فَهِي اسكان العاء

فَهُو إسكان الهاء

حکائطیات علی ها د تالیه لمسر و عوول



ئَذَّكُرُونَ

المحفرين إمالة فتعة الكاف والألف

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

> ونريكه امالة فتحة الراء

مُّ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يُومِيدِ بَبَنِي يِّهِ ۽ وَأَخِيهِ ﴿ اَلَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ ﴿ اَلَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ كُلَّا إِنَّهَا لَظَيْ أَنْ أَنْ أَعَةً لِلشُّويُ إِنَّ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّي ﴿ إِنَّ الْمُ وَجَمَعُ فَأَوْعَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠ لِلسَّامِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ( اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللهَ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ (٣) فَنِ ٱبْنَعَى وَرَآة ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله واللَّذِينَ هُم بِشَهُ لا مُعِم قَايِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَّ مِهُم يُحَافِظُونَ الله عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٧٧) أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٨) كُلّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

لُظِیٰ بالنقلیل نُزُاعَةً تنوین ضم منتوین ضم

المهمة اللشوى بالشايل المسايل

> المعين فأوعي بالتقليل

يشهد تهم حدف الألف الثانية

فَلآ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَعَرُبِ إِنَّا لَقَالِدِرُونَ (٤٠) عَلَىٓ أَن نُبَدِّلَ خَيْرَامِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يُومَ يَخْرُجُونَ مِنَّ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكُأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَلْشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةً ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ والله التحفز الرجيء إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَاكُ أَلِيهُ اللهُ اللهُ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( ) يَغْفِرْ لَكُرْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ا فَالَرَبِ إِنِّي دَعُوثُ قُومِي لَيْلًا وَنَهَارًا ١٠ فَلَمْ يَزِدْ هُرْ دُعَا عِي إِلَّا فَرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أُصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسۡتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكْبَرُواْ ٱسۡتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا اللَّهِ

نصبي فتع النون وإسكان

يغُفِرلَكُمُ وجهان الوفام الواطهار

دُعَآءِی فنع الباء

إِنِّينَ شع اليا.

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُرُ مِّدْرَارًا ﴿ فَيُمْدِدُكُمُ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَرًا اللَّهُ مَّالكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَاللَّ وَقَدْخَلُقَكُمْ أَطْوَارًا (اللهُ أَلْمُتَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا ١٠٠٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ فَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَا لَتَسْلُكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ.وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ۖ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ١٣ وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ١ مِّمَّا خَطِيَّكُ مِنْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا ﴿ أَنَّ أَنِّهِ أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ سِعَى مُوِّمِنَا وَلِلْمُوّْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا (١٠)

وولده منم الواو الثانية الثانية المائية المائ



و انهر

وَ إِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

ورائيوم ورونهم كسر الهمزة

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا الْ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امْنَابِهِ - وَلَن نُشْرِكَ برَبِنَا أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ، تَعَلَيْ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُ، كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥ أَوَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا الْ وَأَنْهُمْ طَنُوا كُمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَ لَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ( ) وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ يَجِدُلُهُ وشِهَا بَارْصَدُا الْ وَأَنَّا لَانَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لُّهُ عَجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ, هَرَبًا إِن وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ - فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَفًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرِّوْاْرِشَدُالْ الْأَلْوَالْ الْفَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمُ حَطِبًا (١٠) وَٱلْوِاسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١٠) لِنَفْئِنَاهُمُ فِيهُ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (٧٧) وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١١) وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُوْضَرًّا وَلارَسُدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحِدُ وَلَنَّ أَحِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَوَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًا ﴿ أَن حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا اللَّهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدْيِهِ وَمِنْ خُلِفِهِ عَرْصَدًا (٧٧) لِيُعَلِّمُ أَن قَدْ أَجْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبُّم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدُدًا ١٠

وَإِنَّا يسر اليسزة

وَأَن لَّوِ

المون مغصولة رسماً في المصحف البصري فيجوز الوقف عليها اختيار

نُسَلُكُهُ بالنون بدل الياء

قال متع الفاف وبعدها الف وهنع اللام

ريًّي الما

أُو أَنقُصْ ضم الواو وصلاً كسر الواو وضح الطاء واد الد بداد الد بداد الد بداد الد بداد الد المنا المار المار

اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُولِلا ﴿ وَآذَكُر آسْمَ رَبِّكَ وَنَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكُذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلُهُمْ قِلِيلًا ١١ إِنَّالَدَيْنَا أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ١٠٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنهدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا (اللهُ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا (٧٧) ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعَدُهُ,مَفْعُولًا (١٨) إِنَّ هَنذِهِ عِنَدِّكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا

OVE



400°

وَيْصَفْهِ ع

رور وثلثهم کسر الثا، والها،

مرضى مرضى بالتقليل

وَالرَّجْزُ تصرادا، الكاف يو

المحتفرين إمالة فتحة الكاف والالف أَدْرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف الميار

ذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

إِذَا دُبُرُ فتح الذال وزاد ألفاً بعدها وحدها همرة أدبر ثم فتح الدال

لإحدى بالتقليل (وقضاً)

إِنَّهُ, فَكُرُوقَدَّرُ ١١ فَقُيلَكِيْفَ قَدَّرُ ١١ ثُمَّ قُيلَكِيْفَ قَدَّرُ ١١ ثُمَّ نَظَرَ اللهُ تُمَعَبسَ وَبِسَرَ اللهُ تُمَ أَدْبرُ وَأَسْتَكْبِر اللهِ فَقَالَ إِنْ هَلَا آإِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اللهِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَكُ مَاسَقُرُ ١٠ كُنْقِي وَلَا نَذَرُ ١٨ لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ١٠ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَاۗ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالنَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ وَ ۗ أَنَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿ ۗ لِلْمَنْ شَآءَ مِنكُو أَن يَنْقَدَّمَ أَوْيَنَأَخُرَ ﴿ ٢٧ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢ فِي جَنَّتِ يَتُسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللَّ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللَّ وَكُنَا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ ١٠٠ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ ١٠٠ حَتَّى أَمَننَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠

انَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴿ إِلَّ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرضينَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُوْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ وَ كُلِّ بَلَ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرة (٥٠) كَلَا إِنَّهُ رَنْدِكُرةُ (٥٠) فَمَنْ شَاءَ ذَكُرُهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ (٥٠) الْمُؤْرُّةُ الْمُعْتَامِّينَ الْمُعْتَامِينَ الْمُعْتَامِينَ الْمُعْتَامِينَ الْمُعْتَامِينَ الْمُعْتَامِينَ بس مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيُّومِ ٱلْقِينَمَةِ اللَّهِ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهِ أَجْسَبُ ٱلإنسَانُ أَلَن بَجْمَعَ عِظَامَهُ، ( ) بَلَي قَلدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوّى بَنانَهُ. ( ) بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ ﴿ اللَّهِ النَّاكُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ ﴿ فَإِذَا رِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ( ) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ( ) يَقُولُ ٱلإِنسَنُ يُومَهِدِ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ ١٠٠ كُلَّا لَا وَزَرُ ١١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيدٍ ٱلْمُسْتَفَرُّ ١١٠ يُنَبُّو ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ اللَّ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللَّ وَلُو أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ، (١٠) لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعُهُ ، وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ عَلَيْنَا مِنْ أَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهِ قُرْءَ انَهُ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَاللَّهُ

اُلنَّقُويٰ



أيحسب كسر السين

وَتُولِي فَأُولِي يتمظى فسوى والأنبي سُدِی

بالتاء والتقليل لِلْكِنْفِرِينَ إمالة الكاف سكنسيكر الثبات الألف وقفاً

كُلَّا بَلْ يَحِبُونَا ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ كَا وَتَدَرُونَا ٱلْآخِرَةَ ﴿ أَا ۖ وُجُودٌ يُوَمَيِذِ نَاضِرَةُ ﴿ أَا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ١٣ وَوُجُوهٌ يَوْمَعِنِهِ بَاسِرَةٌ ١٠ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١٠ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي اللَّهُ وَقِيلَ مِّنْ رَاقِ اللَّهِ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (١٠) وَٱلْفَقْتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ اللَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ اللَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولِّي الله أَمَّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِهِ، يَتَعَلَّىٰ الله أَوْلَىٰ لُكَ فَأُولَىٰ الْمَ الْمُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ (٢٠) أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرِكَ سُدّى (٢٠) أَلَةَ يَكُ نُظُفَةً مِن مَّنِي بُعْنَي ﴿ اللَّهُ مُكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ﴿ اللَّهُ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأُنْيَ ﴿ ٣٠ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْدِي ٱلْمُؤَنِّي ﴿ ا مِلْتُهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ هَلْأَقَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهُ ولَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ١٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الله إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا اللهُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلسَّا إِنَّ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللهِ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١٠ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِن كُورَا وَكُلا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ هَرِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ عَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرَاْ (١٠) قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنْجِبِيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَا مَّنثُورًا الله وإذاراً يَت ثُمَّ رَأَيْت نعِياً ومُلْكَاكِيرًا الله عَلِيمُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الثِمَّا أَوْكَفُورًا ١٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

وَ إِسْتَبْرَقِ شوين عسر

فَأَصْبِر لِحُكُمُ وجهان

رجهان ۱. إدغام ۲.إطليار



قرار إمالة فتحة

جمنات الله زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

ٱلرَّغَلُقكُم مِن مَّآءِمَهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدَّرْنَا فَيْعَمَ أَلْقَدِرُونَ (١٣) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٤) أَلْمُ بَغَعَلَ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَ تَا ١٠ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَيْمِ خَنْتٍ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومَ إِلَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ إِنَّ ٱلْأَظْلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَٱلْفَصْرِ اللَّهُ كَانَّهُ حِمَالَتُ صُفَرُّ (٢٣) وَيَلُّ يُومَ إِلَهُ كَذِبِينَ (٢٠) هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠ ) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٠ ) وَيُلَّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٠ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ فَإِن كَانَ لَكُرْكُيْدٌ فَكِيدُونِ (اللهُ وَيُركُنِومِ فِي لِلْفُكَدِّبِينَ (اللهُ الْمُتَقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ اللَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُ مَّ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ إِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْ وَيُلِّيوُمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيُلُّ يُوَمِّيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ (١٠) وَيُلُّ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللَّ



وفلِحتِ

فَكَانَت سَّرَابًا إدغام التاء في السبن

وغساقا تخفيف السين

حِ ٱللَّهِ ٱلرَّجْمَزُ ٱلرِّحِيمِ عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ فِيهِ مُغَنَّلِفُونَ ﴿ اللَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۚ ۚ ثُوُّكُلُّا سَيُعْلَمُونَ ۗ أَلَوْ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا اللَّهُ كَلَّا وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُو َجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِمَاءً ثَجَاجًا السَّ لِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَاتًا السَّ وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَالسَّ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا السَّايَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (١٠) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو بَالْ ١٠) وَسُيرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (١٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِي صَادًا (١٠) لِلطَّاغِينَ الله عَيمًا وَغَسَّاقًا الله حَرَآءَ وِفَاقًا الله إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١٠٠ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكِينَا كِذَا بَا ١١٠ وَكُلُّ شَيءٍ حَصَيْنَكُ كِتَنَبًا ﴿ اللَّهُ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ آَ

إِنَّاللَّمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٦) حَدَابِقَ وَأَعْنِبا (٣٠) وَكُواعِبَ أَنْرَ أَبَّا (٣٣) وَكُاسًا دِهَاقًا السَّ لَايسَمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَاكِذَا بَا الصَّ جَزَاءً مِن زَيِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ السَّمَوَتِ وَأُلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنَ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ آ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَلُهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَلِكَ ٱلْيُوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٠٠٠ \_ اللّه الرَّحْنِز الرَّحِيمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا اللَّهُ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اللَّهُ وَٱلسَّابِحَاتِ سَيْحًا ٧ فَٱلسَّيْفَتِ سَبْقَالَ ۚ فَٱلْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ نَّ تَنْبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ إِزِوَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَدُرُهَا خَيشِعَةً اللَّ يَقُولُونَ أَءِ نَا لَمَرْ دُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِذَا كُنَّا عِظْنَمَا نَغِنَرَهُ إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ (اللَّ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ ُ وَحِدَةً إِنَّ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى إِنَّ اللَّهِ مَا أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى إِنَّ

رِّبُّ شم الباء

الرَّحَمَنُ اللَّون ضم النون

أً • نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

أَرْمِنُ ا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُوسِينَ بالتقليل

ألهوى مربينها أشتهلهآ تغشنها ضعنعا بالتقليل طوی للالتقاء الساكلين)





وَتُوكِّقُ ٱلأَعْيَىٰ يَزَّكِنَ ٱلسَّعَنِيٰ يَصَيَّىٰ بَرَكِّ يَسَعِىٰ يَخَنَّىٰ نَسَعِىٰ يَخَنَّىٰ نَلَهِنَ

فسفعه

الذكري إمالة فتحة الراء والألف

> **وُهُوُ** إسكان الها،

سا أنشره، إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل

> اِنّا کسر الهمزة



نغنيف الحيم الحيم الميرت

تشديد الشبن

سُعِرَتَ تخفيف العين

رعاه إمالة فتحة الهمزة والألف عدد

بصنین بالظاء بدل انضاد





فُعَدُّ لَكَ

أدريك إمالة فتحة الراء والألف (المضعن)

> يوم ضم الميم

الناس إمالة فنحة ٱ**لْفُجّارِ** إمالة فقعة

> سكة لطينة على اللام لمغص

أدريك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بل رًان إدغام اللام يالواء

ألأبرارِ إمالة فتحة

أَهْلِهِمِ

كسر الميم

فَلْكِهِينَ زاد أَلفاً بعد الفاء

> ٱلۡكُهُٳۗ إمالة فتحة الفار الألف

كُلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّادِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَآأَذُرُنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَبُ مَّرْقُومٌ ٥ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ أَلَيْنِ يُكَذِّبُونِ بَوْمِ ٱلدِّينَ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ وَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ ١ كُلِّكُمْ لَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ ١١٥ أَثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١٠ أُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١١) وَمَا أَدْرَنكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْتُ مَرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْفُورَيُونَ الا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ (٣) تَعْرَفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ خِتَنْهُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١) وَمِنَ الْمُهُ مِن تَسْنِيمٍ ١٠٠ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





عَلَيْهِمِ ٱلْقُرْءَانُ عبراليم





وهو

ألتّارِ



أدريك إمالة هنعة الراء والالف

لَمَا نخفيف الميم

آلكىفرين إمالة فتعة الكاف والألف

لِلْيُسُّرِئ ٱلذِّكْرِئ ٱلكُّبْرِئ بسانة الراء



الأعلى الأشتيق المستقليل وهشا أشتوى فهيرى المتعليل وهشا المروى المتعلق المتعل

يُؤْثِرُونَ الدُّنْيا وَأَبْهَى وَأُبْهَى الْأُولِي وَمُوسِي

> قصلی ضم الناء

بر مرو پسمع یاهٔ مضمومة

ياء مضمومه بدل التاء المنتوحة

لَّغِيَّةٌ توبن ضم

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَّيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَبُّرُ وَأَبْقَىٰ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُوسَىٰ ﴿ ال هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ( ) وُجُوهٌ يُؤْمَهِ إِخَاثِ عَامِلَةٌ نَاصِيةٌ ﴿ تَ تَصَلِّي نَارًا حَامِيةً ﴿ ثَا تُشْقَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ لِّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ا وُجُوهُ يَوْمَيِذِ نَاعِمَةُ ٨ لِسَعْيَهَارَاضِيَةُ ١ فِيجَنَّةِ عَالِيَةِ ١٠ لَانَسْمَعُ فِهَالَغِيهُ (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَةٌ (١١) فِهَاسُرُرُ مَّرَقُوعَةُ (١١) وَأَكُواكُّ مَوْضُوعَةٌ ﴿ اللَّهِ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (٥٠) وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿ ١٠) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلِّإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِيتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اللهُ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ١٥ أَمُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١



يسرِ ۽ باليا، وصلاً رَقِيَ فتع الياء

الهنان عربي المنان عربي المنان والمنان المنان والمنان المنان الم



أطعم فتع الهمزة دون ألف بعد العين وفتع الميم

فتح الكاف



ٱلنَّهادِ

تقليل ألفات رؤوس الأي

گذبت تمود ادغام التاء الاناء

وَٱلنَّهَادِ

تقليل ألفات

لِلْيُسْرِئ لِلْعُسْرِئ إمالة فتحة





رَّءَاهُ إمالة فتحة الهمزة

تقليل ألفات

يرئ إمالة فتحة الراء





المالة فتحة النون والألف

أُدۡرِينكَ





أُدريك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

فَهُو إسكان الهاء





وَلِی



حَمَّالَهُ ضم الناء وصاد



النون والألف (جميع المواضع)

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليهان عن أَيِي بكر عاصم بن أَيي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أَيي طالب وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب عن النبي عن النبي السُّك.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أبي عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدُّوَّلِ، عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب

ورواية الدوري بالهامش التي ضبط هذا المصحف وفقها هي من طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس.

وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية الدوري على وجه توسط المنفصل

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءًا أنذَرْتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلاً من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (مُوسِي،عِيسِي، يَحَيِّي).

والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط (•) فوق آخر الميم قُبيَّلَ النون المشددة من قوله تعالى: (تَأْمَننًا) [يوسف: ١١]. وأصلها (تَأْمَننًا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيهما: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضُبطَت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلً من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على إمالة فتحة الحرف والألف نحو: (ٱلْكِنفِرين، ٱليّار). وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف أو تحته مكان الحركة يدل على اختلاسها نحو: (فَنِعِمَّا)، (تَعْدُوا)، (يَهْدِيَ)، (يَخْصِّمُونَ)، يدل على اختلاس حركة الحرف.

والاختلاس هنا هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الياء إن وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَ'أنتُمٌ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (أَنهِنَكُم)، (شُهَدَآءَ إذً)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَنهِنَكُمُ)، (جَآءَ أَمَّةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَوُ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

تنبيهات:قرأ الدوري: (عَادًا ٱلْأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللُّولَىٰ)،وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فإن للدوري ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللُّولَىٰ) هي:

أ. (ٱللُّولیٰ) بهمزة وصلٍ مفتوحةٍ فلامٍ ساكنةٍ فهمزةٍ مضمومةٍ وهو المقدم.

ج. (لُولِيٰ) بلام مضمومة ثم واوٍ مدية، مع التقليل في الأوجــه الثلاثة .

ب. (ٱلُولِيٰ) بهمزةِ وصلِ مفتوحةٍ فلام مضمومةٍ فواوِ ساكنةٍ من غير همز.

قرأ الدوري قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ( ) ﴾ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

و يجوز له في هاء (مَالِيَةٌ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلك).

اختلف في رسم (وَأَن لُّو) [الجن:١٦] بين القطع والوصل.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | *4    | العنكبوت | مكنة    | ١      | 1     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | ۲.    | الروم    | مدنية   | 4      | ۲     | البقرة   |
| مكية    | 111    | 41    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | آل عمران |
| مكية    | 110    | 44    | السجدة   | مدنية   | vv     | ŧ     | النساء   |
| مدنية   | £1A    | 44    | الأحزاب  | مدنية   | 1.3    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | EYA    | 71    | سبا      | مكية    | 174    | 1     | الأنعام  |
| مكية    | 171    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | v     | الأعراف  |
| مكيّة   | 11.    | 77    | يس       | مدنية   | 1VV    | ۸     | الأنفال  |
| مكية    | 887    | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | 144    | ٩     | التوبة   |
| مكية    | Eor    | 44    | ص        | مكية    | 4.4    | 1.    | يونس     |
| مكية    | £oA    | 44    | الزمر    | مكية    | 771    | 1.1   | هود      |
| مكية    | £7V    | ٤٠    | غافر     | مكية    | 110    | 11    | يوسف     |
| مكية    | £vv    | 13    | فصلت     | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |
| مكية    | 117    | 14    | الشورى   | مكية    | 400    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | 214    | 17    | الزخرف   | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكية    | 197    | 11    | الدخان   | مكية    | YIV    | 12    | النّحل   |
| مكية    | 144    | 10    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | 17    | الإسراء  |
| مكية    | 0.1    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0.V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 19    | مريم     |
| مدنية   | 011    | ٤٨    | الفتح    | مكية    | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | 14    | الحجرات  | مكية    | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | 0.    | ق        | مدنية   | TTT    | 7.7   | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | ١٥    | الذاريات | مكية    | 727    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | 277    | 04    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | التور    |
| مكية    | ٥٢٦    | ٥٢    | النجم    | مكية    | 709    | 40    | الفرقان  |
| مكية    | ۸۲۵    | ot    | القمر    | مكية    | TTV    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | 170    | ٥٥    | الرحمن   | مكية    | rvv    | YV    | التمل    |
| مكية    | 075    | 70    | الواقعة  | مكية    | ۳۸٥    | TA    | القصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 091    | ۸٦    | الطارق   | مدنية   | orv    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 091    | AV    | الأعلى   | مدنية   | oty    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | AA    | الغاشية  | مدنية   | 050    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 098    | 14    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |
| مكية    | 091    | ۹.    | اليلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف      |
| مكية    | ٥٩٥    | 91    | الشمس    | مدنية   | 700    | 77    | الجمعة    |
| مكية    | ٥٩٥    | 9.4   | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | المنافقون |
| مكية    | 7.90   | 98    | الضحى    | مدنية   | 700    | 71    | التغابن   |
| مكية    | 7.00   | 4.5   | الشرح    | مدنية   | ۸۵۸    | 7.0   | الطلاق    |
| مكية    | 09V    | 90    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |
| مكية    | oqv    | 47    | العلق    | مكية    | 750    | W     | anti      |
| مكية    | ۸۹۵    | AV    | القدر    | مكية    | 075    | A.F   | القلم     |
| مدنية   | ۸۹۸    | 4.4   | البينة   | مكية    | 077    | 79    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | ۸۲٥    | ٧٠    | المعارج   |
| مكية    | 099    | 1     | العاديات | مكية    | ٥٧٠    | VI    | نوح       |
| مكية    | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | OVY    | VY    | الجن      |
| مكية    | 7      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | ovs    | vr    | المزمل    |
| مكية    | 7.1    | 1.7   | العصر    | مكيّة   | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| مكية    | 3-1    | 1.1   | الهُمزة  | مكية    | ovv    | ٧٥    | القيامة   |
| مكية    | 7.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | οVA    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكية    | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | OAY    | VA    | النبأ     |
| مكية    | 7.4    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | V9    | النازعات  |
| مكية    | 7.7    | 1-9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ٨٠    | عيس       |
| مدنية   | 7.5    | 11.   | النصر    | مكيّة   | OAT    | Al    | التكوير   |
| مكية    | 7.5    | 111   | السد     | مكية    | OAV    | AY    | الانفطار  |
| مكية    | 1.1    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | øAV    | ٨٣    | المطقفين  |
| مكيّة   | 7.5    | 115   | الفلق    | مكية    | ٥٨٩    | Aŧ    | الانشقاق  |
| مكية    | 7.5    | 111   | الناس    | مكية    | ٥٩٠    | Λo    | البروج    |